# شارل بودلیر البودلیر

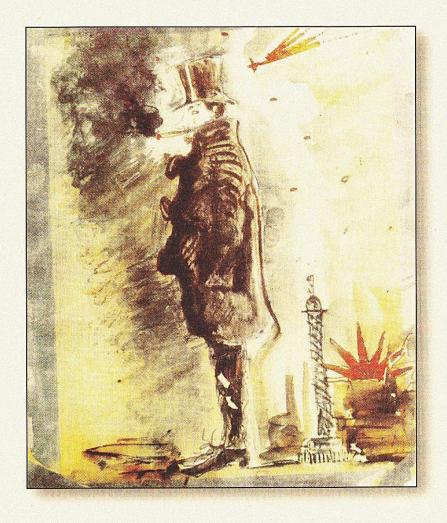

منشورات الجمل

علي مولا

187 MAN

شارل بودلير اليوميات

## شارل بدولير اليوميات

ترجمة: آدم فتحي

شارل بودلير (۱۸۲۱ باريس – ۱۸۸۷ باريس) شاعر وناقد فرنسي. من مؤلفاته: أزهار الشر (١٨٥٧)، الفراديس الاصطناعية (١٨٦٠)، قصائد نثر صغيرة (١٨٦٩).

ولد أدم فتحى عام ١٩٥٧ في تونس، شاعر، له اسهامات في المقالة الصحفية والدراسة

النقدية والقصة. اشرف على عدّة صفحات ثقافية. له العديد من المؤلفات والترجمات، منها: أناشيد لزهرة الغبار، شعر (١٩٩٢)، جيلبر سنويه: ابن سينا أو الطريق إلى

اصفهان، رواية، ترجمة (١٩٩٩)، نعيم قطَّان: وداعاً بابل، رواية، ترجمة (١٩٩٩).

شارل بودلير: اليوميات، ترجمة: أدم فتحى رسمة الغلاف: بوبلير، بوتريت شخصى بقلمه جميع حقوق الطبع محفوظة لمنشورات الجمل ١٩٩٩

Postfach 600501 50685 Köln . Germany

Tel: 0221 736982 . Fax: 0221 7326763

الطبعة الأولى، كولونيا - المانيا © AL-KAMEL VERLAG 1999

#### على سبيل التقديم يوميّات الكائن الأوركستراليّ

#### ۱ \_ لماذا «اليوميّات»؟

« ـــ لماذا حدث الأمر بهذه الطريقة دون أيّ طريقة أخرى؟ ـــ لأنّه هكذا حدث! والتاريخ يقول: الصدفة تخلق الموقف والعبقريّ يستغلّه...»

#### ليون تولستوي: الحرب والسلام

والسلام» التي دار فيها هذا الحوار. وكانت الصدفة وحدها هي الــــي أتاحت له بين سنة مولده (١٨٦١) وســـنة رحيله (١٨٦٧)، أن يعيش لحظة جوهريّة، لنسمّها «اللحظة الأمّ»، تعرفها القرون مثلمـــا يعرفها كلّ كائن حيّ يولد ويكبر ويترهّل ويموت.

كان بودلير قد توقّى منذ سنة تقريبًا، حين صدرت رواية «الحرب

في رحِمِ هذه اللحظة أفصحت معالم القرن التاسع عشــــر عــن نفسها، وأصبحت من ثُمّ قابلةً للمواجهة والتجاوز والاختراق، حُبْلَى بظلال التمرّد والعقوق الخلاق. ولنا أن نسأل إن لم يكن على النقـــد أن يولي عنايةً أكبر بمثل هذه الصدف «السعيدة»، وأثرِها في تمكـــين

مبدع ما من الإمساك بعصره من مكمن النبض فيه، والإسهام في نحت ما هو كائن وما سيكون. فلا هو يأتي مبكّرًا حين تكون ملامح العصر غائمة مائعة، مستعصيةً على التحديد، ولا هو يأتي متأخّرًا حين تكون ملامح هذا العصر قد ترهّلت وبلغت من العمر أرذله، فإذا هي تخرف كالعجائز طويلة الاحتضار.

كان القرن التاسع عشر كالمرحل يغلي باتّجاهات فلسفيّة متنوّعة:
"ترانسندنتاليّة" كانت (١٧٢٤-١٨٠٤)، «مثاليّة» هيغل (١٧٧٠-١٨٠١)، «مثاليّة» هيغل (١٧٧٠-١٨٣١)، «ماديّة» فويرباخ (١٨٠٤-١٨٧٢)، «تطوّريّة» شلار وين (١٨٠٩-١٨٨٠)، وفي علاقة جذب وسحب مع هؤلاء الأعلام الأربعة، كان كارل ماركس (١٨١٨-١٨٨٣) يضع اللبنة فوق الأخرى لبناء صرحه الفكريّ، فها هو ينشر نقده لفلسفة هيغل سنة ١٨٤٤، ثمّ أطروحاته حول فويرباخ سنة ١٨٤٥، فلسلمة الفلسفة» سنة ١٨٤٤، ثمّ ها هو يُوقّع مع زميله أنجلز على «بيان الفلسفة» سنة ١٨٤٨، ثمّ ها هو يُوقّع مع زميله أنجلز على «بيان الخزب الشيوعيّ» سنة ١٨٤٨.

وإذا كان بودلير لم يفتك من الزمن ثلاث سنوات أخرى ليتاح له أن يقرأ الجزء الأوّل من كتاب «رأس المال»، فلا شك أنه عايش صراعات الاتّحاه الميكانيكيّ والاتّحاه الذاتيّ، ورأى كيف ظلّ العقلل ضاربًا في «المشهد»، مستمدّا سلطته من «عصر أنوار» لا يريد أن

يخلي المكان، فيما كانت « وضعيّة » أوغست كونت (١٧٩٨-١٨٥٧) تنادى بعجز العقل عن إدراك العلل والغايات، وبضـــرورة اتّخاذ العلوم التجريبيّة طريقًا إلى اليقين. ولاشكّ أنّه واكب وقـوف الاتّحاه الرومانسيّ ضدّ ما ترسّب من مقولات القرن الثامن عشــــر وضد مقولات عصر الأنوار أساسًا، ورأى كيف برزت أفكار شوبنهاور (۱۷۸۸ - ۱۸۶۰)، و كيف ظهر تيّار المتافيزيقا، إلخ... كان على بودلير أن يتّخذ لنفسه موقفًا من كلّ ذلك، وأن يشــق طريقه في زحمة من القامات الشعرية البارزة، قـــل أن اجتمعــت في مرحلة واحدة: لامارتين، هوغو، دى موسيّه، تيوفيل غوتيه، إلخ... وقد تأثّر هؤلاء الشعراء بالصراعات الفكريّة التي عجّ بحا عصرهم (ولعلُّهم أثَّروا فيها أيضًا)، وترجموا هــــذا التـــأثَّر وذاك التأثــير إلى مضامين وجماليّات لم يكن من السهل على أي كان التقليل من شأها أو التغاضي عنها. وقد رأى بعض النقّاد (بيير برونيل وهنري لوميتر، مثلاً أنَّ شعراء تلك المرحلة قد وقفوا في معسكرين أساسيّين: معسكر «الواقعيّة» و «الطبيعيّة» من جهة، ومعسكر «الفرّ للفرّ» مـــن الجهة الأخرى. ولم يكن بودلير من الشعراء القادرين على الاصطفاف في قطيع. لذلك لم يكن أمامه سوى أن يخوض صــراع

الجماعة، بالطريقة التي تكفل له نحت فرادته. كان عليه أن يكون

لحظةً وَصْل وفَصْل في آن واحد، ابنَ عصره الوفيُّ والعاقُّ في الوقست

وها نحن نراه في هذه «اليوميّات» كأوضح ما تكون الرؤية، يفكّـر ويشكّ، يحسم ويتراجع، ينحاز ويتخلّى، يسهجم ويدافع، يمدح الذي حفل به عصره.

ويهجو، يقارع الحجّة بالحجّة، ويتّخذ لنفسه موقعًا من كــــالّ هـــذا لم يكن بودلير يفكّر في نشر هذه النصوص كما هي (بدليل أنّه لم يفعل). لذلك فالأرجح أنها وصلتنا في صورة الدفْق الأوّل، أي دون تشذيب وتمذيب وإعادة كتابة. الصورة التي تفضح «شغل» الكاتب

وتدخّله الأسلوبي حين تُقارن بكتاباته «الأحرى» التي رضي لهــــا أن تنشر. ومن ثمَّ فهي ذات أهميّة خاصّة، الأهميّة نفسها التي تكتسبها زلَّة اللسان حين تكون في هيئة «زلَّة قلم». الاعتماد عليه في ترجمة هذه النصوص، يذكر ميشيا جاميه أنَّ

اليوميّات هي في الأصل مجموعتًا ملاحظات، سجّلها بودلير في شكل «رؤوس أقلام» أو شذرات، لتجميع المادّة الضروريّة لتأليف كتابين أقرب إلى طبيعة هذه النصوص. إلاّ أنّ الناشرين (سنة ١٨٨٧) جمعـوا

بين العملين بعد وفاته، وأضافوا إليهما سحل ملاحظات (بعنوان «نظافة») لم يعبر بودلير في أيّ وثيقة عن رغبته في نشره، وأصدروا الكلّ تحت عنوان واحد: «يوميّات خاصّة». وقد تعمّدنا المحافظة على هذه التسمية، على الرغم من عدم دقَّتها، لتداو لها بين القرّاء. إلا أننا اقتصرنا على كلمة يوميّات لترجمة الأصل الفرنسيّ : .Journaux intimes أناقة. وليس منشأ هذا التخمين أنّ النصّ قد يكون وصلنا على غير ما هَيّاً له صاحبه، فحسب، بل منشأه أنّنا أمام صهورة «جانبيّة»، جديدة، غير تلك التي نعرف في أزهار الشرّ أو قصائد النثر. وقد نقع في شَرَك النصّ، فنظنّ بأنّنا نرى أخيرًا وجه بودلير «بلا رتــوش» ولا

مساحيق (هو الذي يمقت الطبيعة ويدافع عن الماكياج)، وأنّنا نضبطه هنا متلبّسًا بالكتابة وهو حالى الذهن ممّا يسمّيه «متطلّبات المهنة»، بعيدًا عن دانْدِيَّته التي خبرناها في نصوصه المعروفة. والحقيقة أنَّ بودلير الذي نرى في اليوميّات هو بودلير نفسه الــذي نعرف في القصائد والكتابات النقديّة، بدانديّته المخاتلة وروحه الجريحة وتمزُّقِه بين قاع الحياة كما كان يراها، موحلة ضيَّقــة باعثــة على السأم، وآفاقها الروحية حيث الخلاص والنقاء. مع فارق وحيد: أنَّه في قصائده يمارس هذا التمزَّق ويحوَّله إلى شعر، مع ما في الشــــعر

من تمتّع واستعصاء، بينما هو في اليوميّات يسائله ويحاوره ومن تُـــمّ، يكشف لنا عن أسراره بشكل غير معهود.

في اليوميّات نحن أمام النصّ وقد تحوّل إلى «ورشة عمل» لإعداد نصوص أحرى، أو لإضاءها. هنا نقترب أكثر من طريقة عمل الشاعر. نرى «كائناته» لا كما تبدو في نصوصه التي رضي لها أن تُسفِرَ عن وجهها للناس، بل نعايشها وهي «جنين»، ثمّ نراها تتشكّل وتتكوّن، تنمو وتستوي مكتوبة. ونرى صاحبها يقول ثمّ يعيد القول، يقول ويصمت.

اختلف النقّاد في حكمهم على هذه النصوص. بعضهم مجّدها ورأى فيها كترًا لا يقدّر بثمن. وبعضهم اعتبرها مجموعة بداهات لا غير، تكشف عن تأثّر صاحبها بمقولات دي ميستر وإيمرسون وإدغار ألان بو وألفونس راب وغيرهم، لكنّها لا تفصح عن مفكّر ولا تحتوي على أفكار. والحقّ أنها في نظرنا نصوص متمرّدة، كشف فيها بودلير عن «معانقته» بقدر ما كشف عن «مفارقته» لمعلّميه. وهي نصوص تنتمي إلى الشعر بقدر ما تنتميي إلى النعر، وتستوجب الاحتكام إلى مرجعيّة تجمع بين هذا وذاك.

إنّها فرصة لا تُعوّض كي نعاينَ «تيمات» لم تحفـــل بهـــا كثـــيرًا نصوصه الشعريّة أو النقديّة، بصفة مباشرة، لكنّنا نكتشف هنا، كـــم

كانت هذه «التيمات» محوّمةً بظلالها الوارفة على تلك القصائد والكتابات، مؤثّرةً فيها بشكل أو بآخر: الدائنون، المال الضروري لمعالجة الأمّ والعشيقة، المرض، الخوف من الإدمان، المشاركة في مظاهرات العمّال، وفي أحداث الثورة. «تيمات» تفصح عن بودلير مختلف، يوميّ، مهتمّ بتفاصيل مثل إعداد جرعة الأفيون، أو توزييع

مطاهرات العمال، وفي احدات التوره. «تيمات» تفصح عن بودلير مختلف، يوميّ، مهتمّ بتفاصيل مثل إعداد جرعة الأفيون، أو توزييع كميّة حقيرة من الفرنكات اتّقاءً لشرّ الدائنين. لكنّها تتناغم في الوقت نفسه مع تيمات بودلير الآخر، المفكّر، المتامل، الباحث، اللاهث وراء عشبة الخلود.

هنا يطلق بودلير ناره النقديّة على بلده وعصره ومعاصريه (هوغو، حورج صاند...)، يبيّن لنا موقفه من الفكر والسياسة (فولتير، بونابرت، روبيسبيير...)، يقسو على نفسه وعلى الجميع (جين، الأصدقاء، الثورة، أوباش الأدب...)، ثمّ يعود فيحدب ويشفق، كأنّه حزمة حرائق تغتذي بنارها وبها تموت، لكنّها قبل الموت بقليل، ترقص رقصتها الأحيرة، فتشعل العالم من حولها، ولا أحد يعسوف إن كانت تحرق لتضيء أم تضيء لتحرق.

ولعلَ القارئ يكتشف أيضًا كم كانت هذه «اليوميّات» حـاضرة في العديد من الكتابات التي جاءت بعدها بكثير. ولا نعني الكتابـات التي حاولت محاكاة هـذه

الحداثة، وإعادة إنتاجها، لا من حيث المواضيع المطروحة، والجرأة التي تمّ بما طرح هذه المواضيع، فحسب، بل من حيث الشكل والأسلوب أيضًا، كاعتماد الشذرة، والنقلة المفاجئة منن فكرة إلى أحرى، والتوزيع البصريّ للكلمات على الورقة، الخ...

إنَّنا هنا أمام واحد من المراجع الهامَّة، التي ســـــــــاهمت في تكويــــن الوعى الحداثيّ لكتّاب كثر في العربيّة وفي غير العربيّة.

واحد من ضمن قائمة طويلة من المراجع "المسكوت عنها".

### او دلير المتعدد أو بحليات الكائن الأركسترالي

«لو فُقِد الدين من هذا العالم، لَوُجِدَ في قلبِ مُلحد» شارل بودلير. ألبوم آسيلينو

«من بين الحقوق التي كثر الخوض في شأنها هذه الأيّام، من بين الحقوق التي كثر الحميع أن يعاد إليه الاعتبار. 
إنّه الحق في التناقض...» شارل بودلير. ألبوم آسيلينو

«أن تعرف يعني أن تتناقض. ثمّة درجة من عدم التناقض
لا يرقى إليها شيء سوى الكذب...»
شارل بودلير. ألبوم فيلوكسين بويير

اتُهم بودلير كثيرًا بالازدواجيّة والتذبذب والتناقض. ولعلّه كـــان يشعر بمتعة كبيرة وهو يرى صورته الغامضــــة تـــترقرق في عيـــون معاصريه. فإذا هم لا يدرون هل هو متديّن أم ملحد؟ أرســتقراطيّ أم صعلوك؟ عاقل أم مجنون؟ ديموقراطيّ أم ملكيّ؟ وقد يرى البعــض أن

#### أهم 100 كتاب من حيث تأثيرها في العالم والأوسع إنتشارا

منندي مكتبة الاسكندرية www.alexandra.ahlamontada.com

بودلير يفصح في هذه اليوميّات عن ذروة تناقضه وغموضه، فكأنّـ لا يثبت على رأي، وكأنّه يقول الشيء ونقيضه في صفحــة واحــدة. ولعلّ الأمر لا يعدم نصيبًا من الصحّة، إلاّ أنّه في حاجة إلى تمحيــص وتدقيق.

بودلير ليس مزدوج الشخصية، بل هو أكثر من ذلك: إنّه متعدد الشخصية. هو الشيء و «الشيء الآخر» في الوقت نفسه. السدها» والسدهاك» في آن واحد. لكتنا سنرى أنّه كان على الرغم من «تعدّده» (وربّما بسبه)، شديد التناغم والانسجام مع ذاته، بعيدًا عن التناقض في معناه السائد. بل أنّه لم يطلق العنان لتعدده إلاّ ليكون «واحدًا» لكنْ دون «أحادية»، متناغمًا لكن بعيدًا عن أيّ حلّ وسط، فهو لم يمقت شيئًا مَقْتَهُ الأحاديّة والحلول الوسطى.

لقد ظلّ طيلة حياته منسجمًا مع نفسه من حيث رؤيت للحرية الفنّان، وضرورة اعتبار الفنّ طريقًا للخلاص. وظلّ دائم الدفاع عسن أرستقراطيّة الفنّ، وأعرب في أكثر من شذرة في هذه اليوميّات عسن رفضه انخراط الشاعر في خدمة أيّ كان، سلطةً أم قطيعًا، واحترازه من الديمقراطيّة كما فهمها عصره. كان واضحًا في إعلان احتجاجه على الدكتاتوريّة والطغيان، وقرفه من الشعبويّة والفجاجة. بالإسمم سمّى حكّام عصره. لم يهادن. لم يتوار خلف سستائر الإبداع أو

النحبوية بحثًا عن السلامة. لم يغش و لم يخدع. واجه مُعاصِريه بما يكن لهم من احتقار أو إعجاب و لم يركن إلى نميمة أو دس لكنه لم يكن قديسًا وإن حاول. ولا كان معصومًا من خطأ أو خطيئة. كان دانديًّا فحسب، وهو القائل: «على الداندي أن يعيش ويموت أمام مرآة ». في هذه المرآة، اختار بودلير أن يرى وجهه وقفاه في الوقست نفسه. هكذا تعدد كي لا يهرب من أخطائه وكي لا ينكر خطاياه.

وذاك ما سنتناوله في ما يلي بشيء من التفصيل.
على الصعيد الذاتيّ، تبنّى بودلير «مكوّناته» كلّها، بأسودها وأبيضها، بقبيحها وجميلها، وجنّدها في سبيل أن يكون، أو أن يحاول أن يكون: «رائعًا باستمرار». ولم يفلح في ذلك (هل أفلح؟) إلاّ لأنّه كان قادرًا على الحبّ صادقًا فيه صريحًا في الإعلان عنه. لقد جعل من الحبّ والصدق والصراحة المحور الذي تقوم عليه الأجزاء المتعلّدة لتصير كلاً واحدًا. ولعلّه مسن أحل ذلك كتب هذه «الشذرات اليوميّات»، التي أرادها «اعترافات» لا تُرْكُنُ في خلوة في كنيسة، بل تُشْهَرُ في وجه العالم كما يُشهر السيف، مترعة بأحقده وغضبه وآلام كبريائه الجريحة. بل لعلّه لم يكتبها بما بدا عليه أحيانًا من قسوة وعدوانيّة وهجائيّة، إلاّ دفاعًا عن ذاك الصدق وعن تلك الصراحة وعن هذا الحبّ.

دفاع بلغ به بودلير «الحدود القصوى»، كعادته في كلّ بحلّياتـــه، هو شاعر الأقاصى والحافات. فإذا بالصدق تقلُّبٌ ومراوغة بقدر ما هو مواجهة، وإذا بالصراحة تَخَفُّ وإخفاء بقدر ما هي إبانة. ولعلَّــــهُ بقَدْر ما أحبَّ كَرهَ وتحدّث عن الحقد والغضب والانتقام، لأنَّه سرعان ما آمن بأنَّ الحبِّ كالفنِّ نوعٌ من البغاء. بغاء ضـروريّ، أو لنقل، لامناص منه، لأنّه تعبير عن حاجــة الإنســان «الواحــد» إلى الآخر، أي إلى «التعدّد». هكذا يصبح التعدّد البغيض حياةً أخـــري للصدق، ويغدو القناع الممقوتُ وسيلة للتعرِّي، وتتحوَّل الكراهيــة الكريهةُ تواصلاً للحبِّ. كأنَّ نقيضَ الشيء هو الشيءُ نفسهُ وقد نُقِلَ مرّات، كما لو أنه يُعاد كلّ مرّة إلى «لغة أمّ»، جديدة. تخلّی بودلیر عن الکثیر من آرائه کلّما تجلّی له وجه آخـــر مــن وجوه الحقيقة. لكنّه كان يصدع بذلك، ويبرّره، ويدافع عنه. هكذا حدث له مع أمّه التي تزوّجت بعد وفاة والده، ومع ماري دوبرون التي خانته، ومع تيودور دي بانفيل الذي كان طرفًا في الخيانة، ومــع فيكتور هوغو الذي حيّب ظنّه، ومع آرائه في الثورة والمُلكيّـــة، وفي موقع الفنّ من الجدوى والمجانيّة إلخ... كتب يقـــول في رســالة إلى

فلوبير بتاريخ ٢٦جوان\حزيران١٨٦٠): «...لاحظ أنّى لا أكـــفُّ

عن الاستمتاع بتغيير الرأي،...». لقد تمرّد إذَنْ، وتعــدّد، وتراجــع وتغيّر. لكنّ المتأمّل سرعان ما يكتشف خلف ذلـــك كلّــه كائنّــا مهووسًا بالحقيقة. وهذا وحده كاف لردّ «التهم الأخلاقيّـة» السيق حوكم على أساسها بودلير. ولعلَّنا نجد متَّسعًا في الفقرات اللاحقـة، كي نقترب منه أكثر وهو يعدد المواقف ليكون صاحب موقف، ويغيّر الآراء ليكون صاحب رأى، ويقف حقًّا ضدّ أخلاق من سمّاهم تعنى في ما تعنى لدى الحمقى، أن يكون المرء عديم الأحلاق. هكذا يكون قد سحب البساط من تحت أقدام أولئكك الذين يبحثون عن نماذج و «مو ديلات» لتبرير حربائيتهم وميلهم الدائم مـع الرياح حيث تميل. موتى الروح هؤلاء، يجهلون (بـــل يتحــاهلون) الفرق بين تناقض الداعر وتناقض الشاعر الذي عاهد نفسه علي أن يعيش ويموت أمام مرآة. تلك المرآة المروّعة، رحمُ خيبات الخـــائبين المرّة، وترجمانُ حسائر الخاسرين الفادحة، التي تَرْجُمُ الكثيرين بحقيقة أنفسهم، وتخرّب نومة وعيهم الطويلة، فإذا هم يسعون إلى تحطّيمـها هربًا من بشاعتهم العارية إذ تنعكس على أيّ لوح فصيح. التناقض الذي دافع عنه بودلير، وكشف عنه أكثر من خلال هذه

اليوميّات، بعيد كلّ البعد عمّا ذهب إليه هؤلاء. هو مراوحة المبدع

بين سؤال يلقيه على نفسه وجواب يظل ممتنعًا عليه. هـو التحـد الدائم الذي يعني الانحياز إلى الحركة في مقابل السكون، مع المحافظة على بوصلة الروح دائمًا في اتجاه الأجمل، أي الأسمَى هدفًا والأصدق حبًّا والأشد عمقًا والأوسع حرية. هو الاعتراف بضعـف الـذات البشرية وعدم التفصي من هشاشتها، وتحويل هذا الضعف وتلك المشاشة إلى وسائل قوة وصمود. وهو أيضًا الإنصات إلى الصـوت الشيطاني فينا، ذاك الصوت الداعي إلى إشباع الرغبة واتباع الغوايـة والتمرد على الناموس، واقتفاء أثر هذا الصوت خطوة وراء أخرى، للوصول به ومعه وعلى الرغم منه إلى ذرى القديسين.

إنّه تناقض الأوركسترا الكبيرة، التي تتعدد آلاتما، وتتنوع أصواتما، لتتناغم وهي تطلق أجنحة مخلوقاتما النغمية في سماء الكينونة. المبـدع كائن أوركسترالي أو فهو لاشيء. معزوفة بوليفونية أو فهو صمـت.

المهم أن لا تغيب المرآة عن العين. من ثم السيطل تناقض الشاعر طريقه إلى الانسجام، مثلما سيطل شك الفيلسوف طريقه إلى اليقين. ومن ثم أيضًا، سيظل المبدعون يطلقون سمفونيا هم الخالدة، ويحلقون بنا، مثل نجوم تشير إلى الشمال، الشمال المطلق، الذي هو اتجاه كل كائن حي ، أي كل كائن يحلم باختراق السقف الفاصل بين ما هو

موجود وما هو منشود.

على الصعيد الابداعيّ والفكريّ، تجلّت «أوركستراليّه » بودلير في ما يمكن أن نسمّيه «التهجين» أو «مزاوجة الأطراف»، حيث يوضَعُ كلّ شيء على محكّ رؤية المبدع الشخصيّة. فإذا هو ينكر ما يـــراه غيره بديهيًّا، ويرى علائق تخفى على سواه، ويُحْبِلُ الأشــياء بمــا لم تحبل به من قبل.

رفَضَ الكلاسيكيّة بعقلانيّتها المفرطة وقصديّتها ومباشريّتها وولعها بتغييب الرؤية الذاتيّة وتقديسها القواعد ومحاولتها محاكاة الحقيقة وميلها إلى الوعظ والإرشاد. لكنّه لم يرفضها رفضًا مطلقًا. بل احتفظ منها بما رآه صالحًا للشعر: ضرورة التزام الشاعر بضوابط للكتابة داخل فضاء الحريّة الذي يختاره لنفسه. فلا حريّة للشاعر

بالنسبة إلى بودلير إلا في صراعه مع كوابح وضوابط «يختارها» لنفسه خارج كل تقديس أو تحجّر أو أحكام مسبقة. أمّا الرومانسيّة، فقد أُعجب بجرأتها على القواعد الموروثية،

أمّا الرومانسيّة، فقد أُعجب بجرأها على القواعد الموروئة، وانحيازها إلى العاطفة وحرصها على إعادة الاعتبار للذات الفرديّـة والحسّ الدينيّ وإعطائها مكانًا للحدس في تعاملها مع الحياة بأبعادها اللانحائيّة. لكنّه أحسّ بحدودها فرفض أن يتحـوّل إلحاحها على العاطفة إلى استدرار للعواطف أو تقوقع على الـذات أو نـواح في العاطفة إلى استدرار للعواطف أو تقوقع على الـذات أو نـواح في

حضن الطبيعة، كما رفض أن يصل الحسّ الديني إلى التحجّر المذهبي،

والإيمان بالباطن إلى تغييب للعقل، والانفتاح على ما فوق الظواه\_\_ إلى ارتماء في غياهب الدهاليز الخرافية، معلنا أنَّ الفرق كبير بين الخرافة التي قد تضيء بوهجها الأسطوري عتمة العقل، والتخريف الذي تلهج به العجائز في ليالي الشتاء الطويلة. كما رفض اعتبار الشعر «موظَّفًا» احتماعيًّا أو إيديولو حيَّــا، في الرومانسية ودفاعه عن «مجانية» الابداع، لكنه وقف ضدّ الشكلانيّة التي سقط فيها أتباع مدرسة «الفنّ للفنّ»، معتبرًا أنّ الشكلانيّة تقتل. روحانيّة الشعر، وتقتل المعني، ومن ثمّ ابتعاده عن البرناسيّين وتبشيره بالشعر الرمزي. ابتعد بودلير إذَنْ عن الكلاسيكيّة لكنّه لم يقطع مع بعض ظلالها الوارفة، ورفض الرومانسيّة لكنّه ظلّ شديد الاعجاب بشــاتوبريان، مثلاً، وامتدح ما رآه أهلاً للمدح في فيكتور هوغو، وهجا مــــا رآه أهلاً للهجاء فيه، ورفض نظريّة الفنّ للفنّ لكنّه دافع طويـــلاً عــن تيوفيل غوتييه وأهداه ديوان "أزهار الشرّ". وبين هذا الرفيض وذاك، أحذ يشكّل من «تناقضه المزعوم» لوحة محكمة النسيج، بانيًا رؤيتــه الخاصّة، مفسحًا الجال لما سمّيناه ب: الكائن الأوركستراليّ فيه، كي يؤلّف سمفونيّته مقطعًا بعد آخر، تاركًا أصواتـــه المتعــدّدة تتــآلف وتتناغم وتفصح عن وحدتما الفريدة.

رأى في الطبيعة، وفي كلّ ما هو طبيعيّ، رمز الشرّ على هـذه الأرض، ثمّ آمن بالعقل وسيلةً ضروريّة للابتعاد عن الطبيعة، شرطَ أن يكون عقلا مفتوحا على الباطن وعلى الحياة في كلّ أبعادها. ولمّان كان لابدّ له من أب فاسف " في هذا المحال، فقد فضّا أن سنج م

كان لابد له من أب فلسفي في هذا المحال، فقد فضّل أن يسخر مسن فولتير، ومن كلّ منظومة عقليّة جافّة، ويؤمن بجوزيف دي ميستر، معتبرًا أنّ الفنّ سحر يمكّن العقل من التحليق بواسطة الخيال، والإفراج عن ملكات الروح العميقة. بهذا المعنى تحوّلت تقنيات الكتابة عنده إلى ما سمّاه بيير برونيل وهنري لوميتر: «أدوات سحر بّة»، وتحمّل الشاعر الله خيميائه بحمّال النجاس الله ذهب، وكان

سحريّة»، وتحوّل الشاعر إلى خيميائيّ يحوّل النحاس إلى ذهب. وكان لابدّ من تكملة ذلك باتّخاذ الدانديزم منهجًا وسلوكًا. الدانديزم باعتباره هجومًا هو، في الوقت نفسه، أحسن طريقة للدفاع. إنّه «قناع» لحماية الذات عند اصطدامها اليوميّ بالطبيعيّ والعاديّ، وهو أيضًا الله «طقس» الضروريّ لكلّ «ساحر» يحترم نفسه...

كان يعرف، مثلما لاحظ كلود روا في مقدّمة «الأعمال الكاملة» أنّ الله في طرف وأنّ الشيطان في طرف آخر، وكان دائم الاحساس، في كلّ لحظة، باستحالة التوفيق بين هذين النقيضين، طرفي المأساة

بالعصا من الوسط، كما رفض الكذب على نفسه بادّعاء الانحياز إلى هذا الطرف أو ذاك. بل آثر أن يتحمّل شرطه الانسانيّ كاملاً. أي أن يواجه شغفه بالحياة وقرفه منها في الوقت نفسه. أن يعيش تمزّقه بسين الشرّ والخير دون كذب على الذات أو على الآخرين. مطالبًا بحقّه في

البشريّة منذ «الخطيئة الأولى». لذلك رفض، عكس غيره، أن يمسك

هذا وذاك.

هذا هو التناقض البودليريّ كما يتضح في اليوميّات: إنّه المؤالفـــة

بين الشرط الانسانيّ والشرط الشعريّ، والاقتراب من تلك العظمـــة

البشريّة التي ذكّرنا كلود روا، في المقدّمة نفسها، بتأكيد باسكال على

انها « لا تظهر في أن تقف على هذا الطـــرف أو ذاك، بــل في أن تمسك بالطرفين في الوقت نفسه، وأن تردم ما بينهما من فحوة».

كان بودلير مجموعة كواكب سابحة في الفضاء، تبدو في الظهام متناثرة متقابلة، والحال أنها تدور في انتظام محكم، بفضل قطب حاذب يجعل كلها يدور في مدار معلوم. وما كان له أن يقدر علم هذا "الإنسجام في التناقض"، لولا وقوفه على أرضية خاصة به كانت بمثابة المنهج الأخلاقي، والإيديولوجيا السياسية، والفلسفة

الجمالية، وطبعت مواقفه من ذاته ومن الناس، وجعلت "كواكبـه" المتناثرة، تدور في مجموعة شمسيّة واحدة، تحتكم إلى قطب الجاذبيّـــة نفسه: الدانديزم.

#### ٢ - الدانديزم

#### مرايا حَجَر الجمال...المتقابلة

« ... الأديب عدو العالم... » شادل بو دلير. قلمي عاديا. الشذرة ٢٩

•

«...كن دائمًا شاعرًا حتّى في النثر...» شارل بودلير. نظافة الشذرة ٤

ساری بودیر. کاک استاره و

الرجل عظيمًا إلا إذا انتصر على أمَّته جمعاء...»

«...الأمم لا تنجب العظماء إلا مرغمة. إذن، لن يكون

شارل بودلير. قلبي عاريا. الشذرة ٨

سرن بردیر. عبی حریب مساره ۱

من هو الداندي، ما هو الدانديزم؟ سؤال يطرحه بودلير أكثر من مرّة في هذه الشذرات، وبأكثر من غة. بل الله يسأل: ماهو الداندى؟ كمن يتحدّث عن ظاهرة لا عن

صيغة. بل الله يسأل: ماهو الداندي؟ كمن يتحدّث عن ظاهرة لا عن شخص بعينه. والحق أنه لا يفصل بين الشخص والظاهرة. الداندي

عنده هو الدانديزم، أي المعادلة الخيميائيّة التي بفضلها يلتحم الشاعر بالإنسان، لإنجاب الكائن الأسمى: الدانديّ.

يقوم الدانديزم البودليري على أعمدة متعاضدة في ما يشبه التناظر الهندسيّ، بين مرايا تتقابل وتترادف، كأنّ بعضها مجعول لمواجهة البعض الآخر، لِلجُمه وكبح جماحه، من أجل خلق «تناغم الأضداد»

المنتج للحمال. تناغم قائم على نشدان توازن يظل مستعصيًا ومتمنّعًا، لا يتمّ الوقوف على استحالته المطلقة، ولا يتمّ تحقيقه التحقيق التسام، وإلاّ فقد المبدع ذاك المفتاح السحريّ الذي نستطيع تسميته: «حَجَـر الجمال»، كما لو أنّنا نتحدّث عن «حجر الفلسفة».

الجمال»، كما لو اننا نتحدث عن «حجر الفلسفة».

بناء من المرايـــا المتقاطعــة، يبــدو مــن خلالــه «بورتريــه»

الداندي\الشاعر\الإنسان، أقرب إلى لوحة من الأرابيســك (أكــثر
الفنون روحانية حسب تعبير بودلير)، لوحة لا تلغي التناظر الهندســي

ولا تثبته، بقدر ما تعوّمه في شبكة من الشروخ والعثرات والمسالك المتداخلة، تجبر العين على الحدس وسبر المجهول، ويتعذّر معها تحديد نقطة البداية أو الحسم في ماهو جوهريّ وما هو هامش. عبادة الذات (Auto-idolatrie): أحد الأعمدة الرئيسة التي يقـــوم

عليها الدانديزم البودليريّ. ولعلّها «إلتواءة شيطانيّة» حسب تعبيره. أليس من صفات الشيطان أن ينتصر لنفسه مزهـــوًّا بحـا مفــاحرًا

الإنسان؟ وفي الشذرة نفسها (صواريخ\الشذرة١١) يتحدّث بودلير عن تطهير الذات ومعاداة البشريّة (anti- and Self-purification (humanity). ثمّ لايلبث أن يضع السخرية (L ironie) في مواجهة ذلك. و كأنّه لا يريد لهذه الإلتواءة الشيطانيّة أن تسيطر على الكيان كلّــه. الدانديّ إذن كائن شيطانيّ. لكنه ليس تمامًا الشيطان، إنّه من طينــة البشر. يعشق نفسه لأنه يكرهها، مادام يكره البشريّة التي هو منها. ويكره البشريّة لأنّه يحبّها، مادام يعشق نفسه وهـو مـن البشـريّة. الداندي البودليريُّ نرجس من نوع آخر. لا يهلكه أن يرى وجهـ في المرآة، بقدر ما يهلكه أن يرى المرآة في وجهه. يعيش تجربته التراجيديّة في مواجهة العالم بأسره، عاشقًا ذاته لأنّه مختلف عن عن العالم، وليس في وسعه سوى أن يعشق العالم لأنّه مختلف عنه. لذلك لابدّ له من السخرية. وحدها السخرية تستطيع أن تضحك تمّا هـــو تراجيديّ. وبالسخرية وحدها يستطيع الدانديّ الشاعر الإنسان، أن لا يحمل نفسه محمل الجدّ أكثر ممّا يلزم. أي أن يشبع نوازعه الشيطانية بما يكفي ليتبدد دون أن ينفصل، وأن يبتعد عن العالم بمـــا يكفي ليتفرّد دون أن ينعزل. هكذا نصل إلى عمود آخر من أعمدة الدانديزم.

الفرادة: «...الرغبة يوميّا في ان أكون الأعظم بين البش\_\_\_...» (قلبي عاريا\الشذرة ٣٩). هكذا يحدّد الدانديّ أولويّاته. «...كنن رجلا عظیما وقدیسا فی نظر نفسك قبل كل شهره...» (قلبی عاريا \الشذرة ٢٤). لكنّه يعرف أنّ «...الأمم لا تنجب العظماء إلاّ مرغمة. إذن لن يكون الرجل عظيمًا إلاّ إذا انتصر على أمّت الداندي أن يتحمّل مزاياها وتبعاها إلى النهاية. «...البطل الحقيقي\_ يلهو وحيدًا...» (قلبي عاريًا\الشذرة ٩). أن تتفرّد يعني أن تختلف. ولا بأس في أن يكون البلد كلّه في مواجهتك، العالم كلّب ضدتك، العصر كلّه منفى لك. تلك ضرائب على الداندي أن يتقبّلها كأوسمة وعطايا إلهيّة: «...الإهانات التي قوبلتُ بها كانت نعمًا من الله...» (نظافة \الشذرة ٦). لكنّ هذه الفرادة لا تتمّ إلاّ بيقظــة مســتمرّة، بتوهّج للوعي يجعل الروح قادرة في كلّ لحظة على تصحيح المسار. وهنا يأتي دور المرآة. شرط آخر من شروط الدانديــزم. «...علــي الداندي أن يعيش وينام أمام مرآة...» (قلبي عاريًا الشذرة ٣). لكنّ المرآة تفترض التعدد. أليس العدد أحد نقائض الفرادة؟ ثمّ ما هي هذه المرآة؟ الذات التي يكتشف فيها الدانديّ طبيعته البشريّة الراسبة؟ أم

الآخر النقيض؟ أم الله، الذي لا بدّ للشيطان من أن يرى فيـــه ذاتــه

الكسل (La Paresse): طموح الإنسان منذ بداية التاريخ. تاج العبقريّة الذي لا طريق إليه، للأسف، سوى العمل. «عادة » من عادات بودلير الأليفة «...الدانديّ لا يصنع شيئًا...» (قلبي عاريًا الشذرة ١٣). إنّه «...إنسانٌ أعلى...عاطل من العمل...»

نسبجه العضوي؟

(قلبي عاريًا\الشذرة ٢٠). لا يريد أن يكون مفيدًا. الآخرون فقط مجعولون للسخرة و «ما يُسمّى المهن». هكذا يصرخ الشاعر\الانسان. لكن سرعان ما تقف أمامه

الضرورة. ضرورة الحياة والحركة. ضرورة العمل لا مسن أجهل الخلود فحسب، فهذا قد يمرّ، بل من أجل الخيبز أيضًا، وسيداد الديون، ومقاومة الأغبياء والحمقي والتجّار البــــارعين في إخصاء الروح، وتدبّر ثمن الجرعة أو الكأس، وأجرة الطبيب، وإيجار الجحر الغامض الذي هر أته الرطوبة... ثمة يرتطم الداندي بحائط الضرورة. ومرة أخرى، نرى مرآة تقف قبالة كلّ مرآة. «...آن الأوان الأتخاذ ٢). ها هو إذن، يحدّد مأزقه الآخر: الضرورة في مواجهة الرغبة. «. . . للشفاء من كلّ شيء، من البؤس والمرض والكآبة، لا شهيء ناقص إطلاقًا سوى الرغبة في العمل...» (نظافة \الشذرة ٣). لكينّ الداندي مثل كلّ مرّة، لن يستطيع الخروج من مأزقه إلاّ بالدخول فيه إلى النهاية. أي بامتصاص المتضادات الخالقة للمفارقة، وتحويلها، بضربة سحريّة، بلمسة خفيفة لحجر الجمال، إلى عناصر متناغمة داخل منظومة واحدة. وقد عمل بودلير كثيرًا، هو الموصوم والمتبجّع بالكسل. عمل بعنف، وأحيانًا بعدوانيّة، كما لو أنّ الشاعر يريد أن يدفع الآخرون « ثمن » اضطراره إلى العمل. من ثمَّ نشأت مزو شيَّتُه أو ساديّته؟ من يدري؟ من ثمّ، ربّما، انبثق تمجيده للحقد والغضب، وجاء النبر الاستفزازي الغالب على خطابه. «...هـــل تتصــورون ١٣). الاستفزاز إذن، شرط آخر من شروط الدانديزم. «...المتعــة ١٢). ولكن ماذا يخفي ذلك؟ رغبة في استدراج الآخر؟ صراحًــا في برية العزلة كمن يهم بطلب النجدة لولا كمامة الكبرياء؟ أم أنّه ما سمّاه سارتر، رغبة الطفل في أن يتمّ التفطّن إليه، كبي يُعــاقب، أي، كي يُهتم به أيضًا؟ إنه دورٌ يلعبه ويتقمّصه حدَّ التماهي، حدَّ نسيان أنّه دور. كان بو دلير، على كثرة هجائه المعلن للمسرح، يحلم بـــأن يدير مسرحًا في باريس ويفصح عن ذلك في رسائله العديدة. فــهل

علم تُرى، أنّه قد حصل على «دور حياته» كدانديّ. دور يختلط فيه ما هو مكتسب بما هو غريزيّ. إنّه الظهور حدّ الاختفاء. إنّه الصورة التي تتقمّص وجه صاحبها، أو يتقمّصها، إلى أن تصبح هي حقيقة الوجه، أو يصبح الوجه حقيقة الصورة. أليس بودلير هو الذي أعلن «...تمحيد عبادة الصور، غرامي الكبير، الأوحد، البدائيّ...» (قلبي عاريًا الشذرة ٣٨). هكذا يعيش الدانديّ تمزّقًا آخر. التمزّق بين الواقع الكسل والعمل، هو أيضا تمزّق بين الظاهر والباطن، بين الواقع والركح، بين الوجه والصورة، وهو في النهاية، تميزّق بين الحياة والموت. عمود آخر من أعمدة الدانديز م.

الداندي، ولنقل الشاعر، يعشق الحياة كما يعشق الجوسيّ النار. وهو يعرف أنه لن يعرفها حقّ المعرفة إلاّ إذا احترق بها. «...خماموني وأنا طفل، إحساسان متناقضان: التقزّز من الحياة والانتشاء كها...» (قلبي عاريًا الشذرة ٤٠). هكذا يبدأ الأمر. ثمّ يتحوّل التقزّز إلى رغبة في الحياة، ويتحوّل الانتشاء إلى رغبة عنها. رغبتان، واحدة موجبة والأخرى سالبة، تترجم كلّ منهما عن نفسها بالأخرى. اختراق الحياة، أي الحياة حدّ الموت. وثمّة اسمّ آخر لهذا النوع مـــن الحياة: الانتحار. كان بودلير يحبّ الشعراء والفنّانين الذين انتحروا، أو كتبـــوا في الانتحار، أو عاشوا حياة أدَّت بهم إلى الموت السريع في مـــا يشــبه الإنتحار (بوامون، ألفونس راب، إدغار آلن بو، إلخ...). وقد نصب بعضهم معلَّمين له، ونماذج يحتذيها. واعتبر بعضهم توائمه الروحيُّين. ولم يكن غريبًا من ثمّ، أن تندرج حياته وكتابته ضمـــن اســـتراتيجيا انتحارية صارخة. حياة وكتابة لا يحاول صاحبهما أن يؤمّن لنفســـه فيهما أي خطُّ للرجعة. بل يقترفهما، كما لو أنَّه يشهر سلاحًا عليي نفسه وعلى العالم، كما لو أنه طلقة رحمة بالنسبة إلى عالم يحتضر، تتمنّى لنفسها طلقة الرحمة في كلّ لحظة. هكذا كان استفزازه

وصراخه وهجاؤه وتشاؤمه وإنذاره بالخراب القادم والهاوية التي يسير اليها العالم. هكذا كان سهره وخمره وحشيشه ونساؤه الغامضات. حياة أريد لها أن تكون فضيحة للحسد كي يفصح عن كوامنه وللروح كي تكشف الأعمق. وأريد لها أيضًا أن تكون مهلكة للروح وللحسد بأسرع تمّا يتيح لهذه أن تحلّق ولذاك أن يمنحها أجنحة. ولعلّنا لا نذهب بعيدًا، إذا رأينا في هذه الاستراتيجيا الانتحاريّة أعراض عقدة، غير غريبة عن الدانديزم بصفة عامّة، وعن الشعر تحديدًا، لازمت الكثير من المبدعين وألهمتهم أجمل ما كتبوا على الإطلاق: إنها «عقدة الناجي الأخير» (complexe du Survivant Le). أصدقاؤه يرحلون، نماذجه تموت أو تنتحر، وهو قيد الحياة. أليس هذا كافيًا كي يعيش الدانديّ، ولنقل الشاعر، كما لو أنه مطالب بالتكفير عن كونه لم يمت بعد؟

على هذه الأعمدة يقوم بنيان الدانديزم. وفي هذا البنيان يتشكل الداندي\الشاعر\الإنسان البودليريّ، وتتحقّق له شروط التكوّن، ليتحلّى في أكمل صوره، سيّدًا على كائناته، متوحّدًا بشظاياه. ولعللّ الصورة تتضح أكثر، إذا سمح القارئ بشيء من التفصيل الإضافيّ لحوصلة ملامح هذا الكائن، كما كشف عنه بودلير في هذه البوميّات.

الداندي راهب متمرّد. متديّن إلى الحدّ الذي يسمح له باحتراق الدين. (ألا نستطيع هنا، التحدّث عن صوفيّة ما؟). متديّن لكن على طريقت الخاصّة. وقد كتب بودلير في رسالة إلى أمّه طريقت الخاصّة. وقد كتب بودلير في رسالة إلى أمّه (١٨٦١ على رحال الدين الذين هاجموه، عجزهم عن فهم أنّه ينطلق من فكرة دينيّة الدين الذين هاجموه، عجزهم عن فهم أنّه ينطلق من فكرة دينيّة اساسًا. الداندي يؤمن بضرورة الله، لأنّ العالم محتاج إلى عناية إلهيّة، لكنّه إله لا ضرورة لوجوده كي يحكم (صواريخ الشذرة ١). يؤمن بدين عالميّ، «...دين كونيّ... صنعه حيميائيّو الفكر...» (قليي عاريًا الشذرة ٣١). دين يبتعد عمّا في الكاثوليكيّة من «شعائريّة»، ويبتعد عمّا في البروتستانيّة من «تعقيم»، ليقترب أكثر مسن العبادة الخاصّة بحميميّة كلّ إنسان.

ذلك أنّ الإنسان بالنسبة إلى بودلير، هو كما قال معلّمه دي ميستر، «تذكرة إلهيّة» Divin Memento (قلبي عاريا الشذرة ٣١)، تلتقي في برزخه كلّ الأديان. وهو كما سبق أن رأينا، إنسان بالجانب الشيطاني فيه. بل أنّه يعتبر الشرّ موجودا بفضل العناية الإلهيّة، مرتبطا بالخير ارتباطًا لا فكاك منه. الشرّ في نظر الداندي، هو الذي يسم العالم بميسمه، ويجعل للحياة قيمة ومعنى. وإذا كان المسيحيّون يحتكمون إلى الحبّ، كأحد مسمّيات الكائن الأسميم، وإذا

كان الداندي كما سبق أن رأينا، يعتبر الحبّ كالفنّ، نوعًا من البغاء، عن طريقه يتمّ إيماس الكائن الأسمى، فإنّه سيعمد لا شكّ إلى انـــتزاع حقّه في مواجهة الحقيقة، وتحمّل تبعاتها. الحبّ بغاء، وكذلك الفـــنّ (صواريخ الشذرة ١). لكنّه بهما فحسب، يكون ويستمرّ. هكـــذا يصبح الإيمان بالنسبة إلى الداندي، منهج مقاومة. خلفية مرجعيّـــة، تمكّن الكائن من الطموح إلى عالم تبتهج فيه الروح.

في مثل هذا الدين تصبح الصلة كالكتابة: طاقة، وسيلة استحضار، تنتمي إلى طقوس السحرة، تمكّن الشاعر الإنسان الداندي، من الوصول إلى أقاصيه، وإلى أبعد تما يرى العقل أو الحواس. حسر يلقى بين العقل والروح لشحذ الوعي قصد جعله أكثر نفاذًا إلى ما تخفيه مظاهر الأشياء.

الداندي صعلوك نبيل. يكره الوعظ والإرشاد. ويمقت أخسلاق «أغبياء البرجوازيّة»، التي تُرتدى في المجالس والصالونات مثل الحلسيّ والملابس. والتي تعني غالبًا النفاق والدجل والنذالة المقنّعة. لكنّه يلزم نفسه بقواعد خاصّة به، منهجيّة أخلاقيّة شخصيّة صارمة، من شأها أن تجعله قدّيسًا في نظر نفسه، نظيفًا، مترفّعًا عن الصغائر والأوحال. أخلاق كائن أسمى من التراتبيّة العاميّة التي يقام على أساسها الفصل بين الخير والشرّ.

الأخلاق عند بودلير ليست منهجًا غايته تغليب الخير على الشرّ. إنّها ممارسة يوميّة لصراع دائم بين الإثنين، مع اليقين بأنّ الشرّ غللب في النهاية، ولكنّ عدم التسليم بذلك هو الذي ينتج عنه الخير. يحلول الداندي أن يجد القوّة الكافية للقيام بواجبه كلّ يوم (نظافة الشدرة ٢)، أن يعترف بأخطائه وأن يصلّي (نظافة الشذرة ٨). الحياة بالنسبة إلى الداندي، سلسلة خيارات محكومة بالعناية الإلهيّة، وعليه أن يجد محورًا أخلاقيًّا خاصًًا به، يدور عليه كلّ خيار. وأن يفشل في ذلك. وعليه كلّما فشل أن يحاول من جديد، كما لو أنّه من فشله يقتات. «الفشل» بالنسبة إلى بودلير عمود من أعمدة الدانديزم. بسل إنّ سارتر يتهمه بـ «البحث عن الفشل، والذهاب إليه عن نيّة مسبقة». تلك مزوشيّة بودلير، والمزوشيّة تخلق رديفها \ نقيضها في الوقـت

تلك مزوشية بودلير، والمزوشية تخلق رديفها \ نقيضها في الوقت نفسه: الساديّة. كتب يقول في رسالة وجهها إلى أمّه بتاريخ ١١ \ ٩ \ ١ ١ ١ ١ . . . . . أنا سعيد بأن أكون ضحيّة، وليسس هذا فحسب، بل إنّي لن أكره أن أكون جلاّدًا أيضًا . . . » (راجع هوامش أندريه غيّو في ما يتعلّق بهذه المسألة \ ص٥٨٣). هكذا كانت سيرة بودلير، تمزّقًا موصولاً بين سلوك الضحيّة وسلوك الجلاّد. في تناغم

تامّ. على أساس أنّهما وجهان لعملة دانديّة واحدة.

والداندي هو على الدوام «إبنّ السياسة الضالّ». يقف ضدّ الملكيّة في ١٨٤٨. ويقف ضدّ الطغيان العسكريّ. ويطالب بإعدام الجنرال أوبيك ويشاهد في الشارع أيّام الثورة. ويطلق صرحته الشهيرة عند الانقلاب:

«...هذا بونابرت آخر...» (قلبي عاريًا الشذرة ٥). لكنّه لا يطيق الإصطفاف طويلاً مع البرجوازيّة واللبراليّة. إنّها أرستقراطيّة الداندي، الذي يؤمن بالندرة والرفعة، والذوق والجمال. وثوريّته الحيّ تجعله دائم الضيق بالقمع والخديعة والاستعباد.

لقد اختبر بودلير بورجوازيّة عصره، ورأى في سيرها خدعًا تسترى ومظاهر تمويه، سرعان ما تفضي إلى عداء للجمال والفكر والفسنّ. «...لو طلب بورجوازيّ قليلاً من لحم الشعراء مشويًّا، لبدا الأمسر طبيعيًّا حدًّا...» (صواريخ الشذرة ١١). هكذا كان عليه أن يناى

طبيعيًا حدًا...» (صواريخ الشدرة ١١). هكذا كان عليه ان يناى بنفسه عن سياق لم يعد يرضيه. على الداندي الشاعر الإنسان، أن يقف أبدًا ضدّ الفكرة، مهما كانت عظيمة، إذا تحوّلت إلى فكرة سائدة، تُساق كما الجموع كالقطيع. لذلك سرعان ما اعتبر نابليون ضرورة من ضرورات العناية الإلهيّة. ولو قلنا إنّه اعتبره «شرَّا لا بلد منه» لما كنّا بعيدين جدًّا عن فكرة بودلير. كان دائم الريبة في العامة وفي المتكلمين باسمهم. الثورات بالنسبة إليه شبيهة بالانتقال من

منزل إلى آخر. والتقدّم فكرة غبيّة، فكرة كسالى «بلحيكيّين». ولم يحلُ في عينيه من روبيسبيير إلاّ بعض جمله الجميلة. بينما اعتبر

يحل في عينيه من روبيسبيير إلا بعض جمله الجميلية. بينما اعتبر «المارسيّيز» نشيد أوباش، لأنّه رأى باسمها الأبرياء بموتون ويُقتلون. «...الثورة تكرّس الخرافة عن طريق التضحية...». هكذا رأى.

لذلك وقف موقف الناقد من الثورة، ومن الديموقراطيّة. الاقـــتراع أو التصويت بالنسبة إليه هو بحث عن الحقيقة في العدد. وهو أمر بــاعث على السخرية. لم يؤمن يومًا بأنّ العدد حجّة على الحقيقة، لذلــــك رفض الديمقراطيّة المبنيّة على فكرة العدد. وفي رسالة إلى أنســـيل (٥

على السحريه. ثم يؤمن يوما بان العدد حجه على الحقيقة، لدلت و رفض الديمقراطيّة المبنيّة على فكرة العدد. وفي رسالة إلى أنسيل (٥ مارس\آذار ١٨٥٢) كتب يقول: «... لم ترني عند الإقتراع...كان ذاك عن اختيار... ولو كان لي أن أصوّت، لما صوّتت إلاّ

لنفسي...»
والداندي، كما رأينا في الفقرات السابقة، شاعر انتحاريّ. أي أنه يعيش كما يكتب ويكتب كما يعيش. ولا نتيجة لهذا التماهي بيين الكتابة والحياة إلاّ الموت. لم يكن بودلير من الشعراء الذيين يصبح

الكتابة والحياة إلا الموت. لم يكن بودلير من الشعراء الدين يصع معهم الفصل بين التجربة الحياتية والتجربة الشعرية، بين الأدب والأديب. كان دانديًّا . والدانديزم هو أن تكون دائمًا كما أنت. ولو لم يكن كذلك لما

والعالديرم هو أن لحول دامه عنه الت. ولو م يحل لحدث بما حدث لأزهار الشرّ ما حدث. فالرقابة لم تحاسب نصوصًا، بقدر ما

حاسبت دين الشاعر، وأخلاقه، ونظرته إلى السياسة والمحتمع. ولو لم يكن كذلك، لما عانت النصوص التي بين أيدينا ما عانته من «غربلية وهذيب ». لقد ابتدع بودلير في هذه اليوميّات نوعًا أدبيًّا جديدًا، ولعلّه منح «الشيذرات» أخيرًا، أوراق اعتمادها الأدبيّ. إلاّ أنّ الناشرين لم يهتمّوا بذلك، بقدر ما همّهم ما في ثناياها من بذاءات أو شتائم. وقد أصاب النقّاد الذين رأوا أنّ اليوميّات، من هذا الجانب أيضًا، لا تقلّ قممة عن أذهار الشرّ.

ايضا، لا تقل فيمة عن ازهار الشر.

كان بودلير يعيش شروخه وتقطّعه بين وجوهه المتعدّدة والمتقابلة، وتمزّقه بين أقطاب التجاذب التي كنّا بصدد تعدادها، بطريقة لا يمكن » أن تفضي إلا إلى الانفجار. وهكذا كان أسلوبه في هذه النصوص: الشذرة، اللمعة الخاطفة، القذفة الصاروخيّة المتألّفة مسن عناق الصورة بالفكرة. قريبًا من شظايا «الصواريخ»، قريبًا من الإشراقات المصاحبة لاندلاع الحرائق، والتي سرعان ما تواجه اقتضابها الاستفزازيّ، بإطالة مفاجئة، استطراد لا متوقّع سرعان ما «يعتذر» عن نفسه. أسلوب في شكل «أكورديون» ذي صمصت موسيقي صارخ. كما لو أنّه احتضار يتمطّط، لا يريد أن يغادر قبل أن يرسخ

في الذاكرة.

هذه المراوحة بين الاقتضاب والاستطراد سلاح فتاك، يمكن النص من أن يكون حادًا، مذببًا، كحد المنشار. ويفسح الجال إلى عدم الإنتظام، أحد شروط الجمال في نظر بودلير. ويبرّر أخيرًا، القفز من موضوع إلى آخر في ما يشبه التفكّك، الذي سرعان ما يبدو للنظرة الشاملة عقدًا منتظمًا في خيط محكم. ثمّ سرعان ما يغدر بهذه النظرة، منفتحًا على المجهول، مثل نقطة نهاية لا ينتهي بها أيّ شيء. هكذا يترك بودلير أغلب شذراته، إن لم نقل قصائده، إن لم نقل أغلب ما

نشر، في وضع «عدم الإكتمال». ما يسمّيه بعض النقّطد L'Inachevé. (هل هي استراتيجيا الفشل في الحياة وقد حوّلــــت إلى اســـتراتيجيا

كتابة؟)
ثمّ الخلط بين التراجيديا والسخرية. بين الضحك والجديّة، دون الوقوع في التهريج. خلخلة النصّ بجملة إنجليزيّة أو لاتينيّة. ثمّ الاستعانة بـ «القصاصات» (هل هو الكولاج؟ هل نوع من التغريب البريشيّ قبل الأوان، مطبّقًا في الكتابة على طريقة بودلير؟) ثمّ الحركة اللوليّة الشبيهة بحركات المنجّمين

الناظرين في الأبراج. كتابة رؤيويّة، لأنّ الشاعر الدانديّ راءٍ قبـــــل كـــلّ شيء. رؤيا ظلّ بينها وبين متلقّيها حجابٌ كثيف، مثرٍ، ومتفـــــاقم.

حجابُ سمّاه بودلير «سوء التفاهم» (Le malentendu)، سوء التفاهم الذي لولاه ما حدث لأزهار الشرّ ما حدث، ولولاه ما عانى بودلير ما عانى، ولولاه ما قامت للعالم قائمة. لذلك ربّما، رضي به طالعًا يسم حياته. ولعلّه أوّل من أحكم خيوطه وألقى بما بينه وبين الناس، وبينه وبين رؤياه. ففي آخر الرؤيا، عند حافة المستقبل، ثمّة الهاوية. الهاوية المرعبة التي تفتح فمها لابتلاع كلّ شيء. لم يكن بودلير متشائمًا ولا متفائلاً. كان صاحيًا فحسب. ولعلّه لم يحشّش و لم يشرب و لم يرتكب كلّ ما ارتكب من نساء وسهر وهلاك، إلاّ ليحمل هذا الصحو العنيد، كما حمل سيزيف صخرته. وحو يحثّه في كلّ لحظة، على أن يعيش ويكتب بشهوانيّة مستميتة، طحو عميقة، آبار لا غور لها، هويّ نرى سطحها، لكن لا قرار.

# لاذا بودلير الآن؟ ولماذا الترجمة؟

«هل تعرف لماذا حرصت على ترجمة إدغار آلان بو بهذا الحماس؟ لأنّه يشبهني...»

## شارل بودلير. الرسائل

إحابة مغرية، تلك التي برّر بما بودلير تعامله مع أدب إدغار آلان بو. وقد تكون كافية لتبرير كلّ ترجمة. لكنّنا لن نكتفي بما هنا، والآن. لماذا؟ ربّما لإحساس متزايد بأنّ بودلير ضروريّ لفهم نهايات هذا القرن العشرين، الذي نسمع صدى خطواته الأخيرة تتلاشى إلى غير رجعة، مخلّفة وراءها الأهمّ: علامات شاهدة، علامات محض، مثل أيد بيضاء تلمع في العتمة، مشيرة إلى بعض ما سنكون عليه في لاحق القرون، قبل أن يلتهم كلُّ شيء كُلَّ شيء.

بودلير ضروريّ لنفهم أنفسنا أكثر. لأنّه أحدُ الذين أنجبونا بشكلٍ مَا (ولْيَكُنْ باختلافنا عنه) قبل أن تصبح الولادة إحسهاضًا والأبُسوّة نقمة. أليس تاريخ البشريّة حصاد بذور (منويّة؟) متناثرة، ألقى بحسا مُبْدِعُون أو مخاليق أسطوريّون هنا وهناك، دونما احتفال كبير؟ ولنا أن نتصوّر تلك البذور محمولة على ظهور نملات صغيرة، تنسوء بحمسلِ أسمائها: برومثيوس، سقراط، جلجامش، المتنبّى، شهرزاد، إبن رشد،

الجازية، شكسبير، ححا، ماركس، آليس في بلاد العجائب، نيتشه، فاغنر، دون كيشوت، بيكاسو، السيّاب، دي ساد، موريس بيحار، شارلي شابلين... وكلِّ منهم (في هيئة نملة دؤوب) يفتتح له مسربًا في متاهة الحياة أو في أسطورة الحياة (ما الفرق؟)، ويقطع شوطه ويمضي، وهو غالبًا لا يعلم (أو لايراد له أن يعلم) أنه كان يغيّر الحياة ويغيّرنا.

بودلير كان مثل هؤلاء، شهابًا مُخْصِبًا في تقاطع بدايات وهايات عديدة. عايش أو بعث إلى الحياة ظواهر هي الآن ترفل في أسمائ ها البرّاقة: كلاسيكيّة، حداثة، ما بعد الحداثة، وغيرها كثير. سمَّى بعضها وحدَسَ في بعضها وقاوم بَعْضَهَا وفتح الطريق أمام بعضها الآخر، مثل كلّ المبدعين الكبار الذين تجد في أعمالهم مسهما تسأخرت أو تقدّمت في الزمن، صدى ما عرفته الإنسانيّة قبلهم وبعدهم، من لحظات مشرقة، إشكاليّة، دائمة الجِدّة والتوهّج، فكأنهم فعلاً، «يتنبّؤون بالماضي ويتذكّرون المستقبل».

ترى لماذا ظلّ فاعلا في الذاكرة الابداعيّة، ولم يتحوّل إلى بحـــرّد علامة تالفة على خطوة سالفة في طريق الإبداع؟ سؤال محرق، كثــيرًا ما يباغتنا أمام أمثال بودلير، دون أن نجد له الجواب الشافي.

هل لأنه لم يكن مثل «مبدعي الدرجة الثانية» حسب تعبير فولتير، الذين «يمتلكون روح عصرهم، دون أن تكون لهـم تلـك الـروح القادرة على العبور إلى اللحظة الأخيرة للأبديّة»؟ أم لأنّه أثبت أنّ المبدع الحقيقيّ هو الذي يقطع ويصل في الوقــت نفسه. هو الذي يتمكّن من تحقيق المعادلة المستحيلة، بـــأن يكـون جديدًا ومفتوحًا على المستقبل، وأن يظلُّ في الوقت نفسه، على صلة

بكلّ ما هو مضيء ومصيريّ وأبديّ في الماضي. أي أن يكون «قطيعة

في التواصل \ تواصلا في القطيعة». هذا النهج، هذا التمشّي الواضح والمنحوت من وجع ومعاناة، هو ما سيظلّ حيًّا في بودلير، ودائم الحضور، لأنّه مستعص على التقادم أكثر من أيّ شيء آخر. وهو ما يجمعه بكلّ المبدعين الذيــن تظــلّ

تحتفل بهم العصور. إنّه أحد أهمّ الدروس السيتي تحفيل بهيا هذه اليوميّات، بإضاءة مختلفة عمّا جاء في كتاباته الأخرى. من خلال هذه اليوميّات، كما في كلّ نصوصه، وإن بدرجـــات متفاوتة من الوضوح، يبدو بودلير ملحًّا على الإسهام في كلّ ما هـو زمني، مصرًا على المشاركة في كلّ ما من شأنه أن يصنع العصر، لكن

مع التروع الدائم إلى ما هو أبديّ وخالد. إنّه دائم الحــــرص علـــي الإنصات إلى روح العصر وفكره في كلّ تجلّياتهما، مهما تنـــاقضت

هذه التجلّيات أو تمزّقت بين حسّ دينيّ ونزوع شيطانيّ، بل إنّه دائسم الحرص على عيش هذا التمزّق وجعله جسرًا يؤالف بين شرط الانسانيّة وشرط الشعريّة، دون الوقوع في أيّ منظومــة مذهبيّــة أو عقائديّة أو مدرسيّة. لذلك دعا إلى الاهتمام بـالعقل دون إغفال الروح، والاهتمام بالروح دون إهمال اللغة، والاهتمام باللغة دون إهمال الفكر، والاهتمام بالفكر دون إهمال الواقع، والاهتمام بالواقع دون إهمال الخيال، ومن ثُمَّ الوصول بالشيعر إلى تحقيق المعادلة الصعبة: اكتشاف ما هو روحاني فيما هو لغوي، وما هو برّاني في ما هو باطنيّ، وما هو فرديّ في ما هو جماعيّ، وما هو فـــوق طبيعـــيّ ولنقل سوريالي في ما هو من صميم الواقع. والعكس صحيح. لقــــد أصاب النقّاد الذين تحدَّثوا عن تعامل بودلير مع الشعر بوصفـــه آلــة سحريّة مثل «قلنسوة العبور» في الخرافات القديمة، قادرة علي ردم الفجوات بين الأشياء والأسماء، بين الأصوات والروائح، بين الأزمنــة والأمكنة، بين الواقع والخيال... وقادرة على فتح نوافذ وإلقاء جسور بين الأطراف المتقابلة في «الظاهر»، تلـــك الأطــراف الـــتي تكشف للشاعر \الساحر \ الرائي، عن صلاقها الحميمة بعضها ببعض.

تكشف للشاعر \الساحر \ الرائي، عن صلاتها الحميمة بعضها ببعض. هكذا يصبح الشعر مجال التحقّق الذي لا يُغفل أيّ شرط من شــروط إنسانيّة الإنسان. وهكذا يصبح بودلير، حياةً وأثرًا، نموذجًــــا لهـــذا

التحقّق المستمرّ. ومن ثُمّ قدرتُه على اختراق زمانه، ومن يدري، لعلّه يخترق الأزمنة جميعها.

عرف القرّاء بودلير عن طريق أزهـــاره «الشــرّيرة» وقصــائده «المنثورة»، لكنّهم نادرًا ما اهتمّوا بنصوصه الأخرى. وكان لابــــدّ أن يشير بعض النقّاد والمفكّرين إلى أنّ بودلير الشاعر والمترجم، قد يكون غطّى على بودلير «الآخر»، كما يبدو في نقده الفنّـــي وفي معاركــه الصحفيّة ويوميّاته. وإذا صحّ هذا الأمر بالنسبة لقرّاء الفرنسيّة فـــهو أصحّ بالنسبة للقرّاء العرب. ممّا يجعل ترجمة هذه اليوميّات إلى العربيّــة أصحّ بالنسبة للقرّاء العرب. ممّا يجعل ترجمة هذه اليوميّات إلى العربيّــة (إن لم تكن الترجمة الأولى) أقلّ ضررًا ممّا لو ظلّت غير مترجمة.

وقد بحثنا مطوَّلاً عن هذه اليوميّات في اللغة العربيّة، وسألنا عــددا من الأصدقاء (الشاعرين حكمت الحاج ومحمد بن صــالح، والنــاقد الدكتور محمد لطفي اليوسفي) فكان الرأي أنّها لم تترجم من قبل.

غير أنّ السبق بترجمة نصّ لأهميّته الكبيرة، أو لملء شغور مَا، أو إعادة ترجمته لمزيد من لَفْتِ الأنظار إليه، لا يكفي مسبرّراً للترجمة عمومًا، ولترجمة يوميّات بودلير بصفة أخصّ. ثمّة لذّة خاصّة في متابعة بودلير وهو يكتب، ويتعرّى، في بحال آخر غير بحال النقد أو الشعر. لذّة تكاد تلمس وتُشمّ وتُرى، ربّما هي لذّة إيروسيّة، مثل تلك السيّ يعرفها هواة التلصلص على الفاتنات من ثقب الباب.

(وأنتَ، على من تتلصلص أيّها الكاتب؟)

هذه الصورة الجانبيّة تقدّم لنا إضاءة لا تقدّر بثمن لشعر بودلير ونقده، لكتها مهمّة أيضًا كنصّ مستقلّ بذاته. نصّ محساور للعمل الأساسيّ للشاعر أو الكاتب، يقوم بدور آخر قد تكور الكتابة العربيّة اليوم محتاجة إليه أكثر من أيّ وقت مضى. دور الشهادة على ما يحدث في زمن انتشرت فيه آليّاتُ تزوير الشهادات أوتحريمها وتحريمها. إنّه حلَّ ممكن (ربّما لم يذهب إليه بودلير عن قصد) لكوابح الرقابة (الذاتية والخارجيّة) ولمعضلة عدم تحميل الأثر الفنّي أكثر ممّا يحتمل، بالنسبة إلى علاقته باليوميّ والمباشر. نصّ يُكتبُ ويوضَعُ في اقارورة مثل رسائل البحّارة المنسيّين في جُزُر الحِكايات القديمة. ثمّ يُلقى به إلى البحر. وله أن يصل أو لا يصل. المهمّ أن يُكتب.

آدم فتحي

تونس. ربيع ١٩٩٨

#### ملاحظات الترجمة والتقديم

تُرجمت هذه اليوميّات عن الأصول الفرنسيّة، بالاعتماد على الكتـــاب التالي:

اعمال بودلير الكاملة. منشورات روبير لافون. باريس.طبعة ١٩٨٠ BAUDELAIRE /OEUVRES COMPLETES. ROBERT LAFFONT. Paris ١٩٨٠

تحتوي اليوميّات المترجمة على ثلاث نصوص:

\_ صواريخ: FUSEES

HYGIENE : نظافة

\_ قلبي عاريًا: MON COEUR MIS A NUE

أرفق ميشيل جاميه هذه النصوص، في الطبعة المذكورة أعلاه، بعدد من الحواشي (قرابة العشرين حاشية) أشير إليها بالحرفين الأوّلين من اسمه: (م.ج). وكان لابدّ من إمداد القارئ العربيّ بتوضيحات أخرى لتسليط مزيد من الضوء على الأثر، ووضعه في إطاره التاريخيّ، وللتعريف ببعض الشخصيّات المذكورة فيه.

هذه الملاحظات الإضافيّة (قرابة المائة) يجدها القارئ مذيّلة بالحرفين الأوّلين من اسم المترجم:(آ.ف).

ظهرت هذه النصوص في طبعات أخرى، أطّلعنا من بينها على طبعة: أندريه غيّو عن دار غاليمار

BAUDELAIRE/Fusées/Mon coeur mis à nu/La Belgique déshabillée, Edition d'André Guyaux, C.FOLIO. GALLIMARD. 1991

تتضمّن طبعة أندريه غيّو بعض الاختلاف في تبويب فقرات النصــوص، لم نأخذها بعين الإعتبار عند الترجمة. إلاّ أتّنا استفدنا من مقدّمة هذه الطبعة، ومن

الترجمة، من أعمال بودلير الكاملة، الطبعة المذكورة، ومن عدد من الدراسات النقديّة نخصّ بالذكر منها:

CLAUDE :Baudelaire/Oeuvres complètes (RB. \ ٩ A • ) Préface/ - ROY

JAMET: Notices/ Baudelaire/Oeuvres complètes MICHEL - (RB. \ 9 \ \ \ )

BRUNEL/ HENRI PIERRE : Encyc/Universalis (CD. \ 9 \ \ \ ) -

LEMETRE

M.R.A.V.MOND: De Baudelaire au surréalisme (Corti 1951)

M.RAYMOND: De Baudelaire au surréalisme (Corti. \ 9 \ \ \ \ ) -

L-J. AUSTIN: L'Univers poétique de - Baudelaire.(Mercure, \ 907)

J-P.Sartre: Baudelaire.(Gallimard. \ 977)-

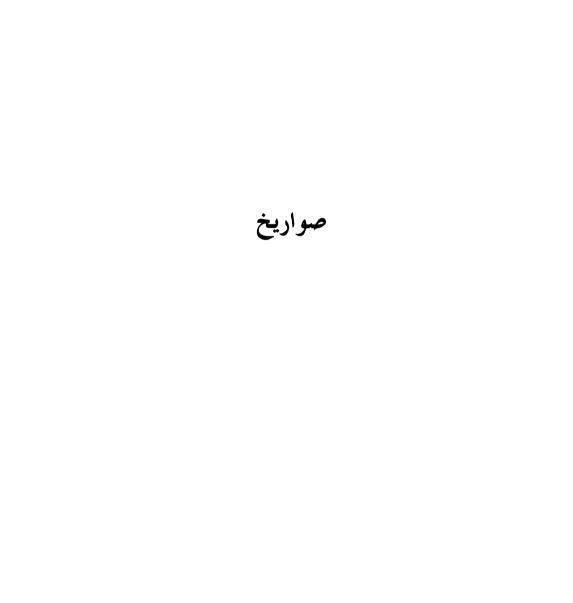

# صواريخ ١

يظلّ الدين مُقَدَّسًا وإِلَهِيَّا، ولو كان اللهُ غيرَ موجود. الله هو الكائن الوحيد الذي لا يحتاج إلى أن يُوجَد كي يحكُم.

مخلوقات الفكر أكثُرُ حياةً من المادّة.

الحبّ هو الميل إلى البغاء. بل لا وجود لمتعة مهما كانت ســــامية، لا يمكن إرجاعها إلى البغاء.

في عرض مسرحيّ أو حفلة راقصة، كُلّ يَلْتَذُ بالكلّ. ما الفنّ ؟ إنّه بغاء.

عدد ما. الميلُ إلى التركيز المثمر يجب أن يعوّض لدى الإنسان الناضج، الميللَ إلى تبديد الذات.

<sup>(</sup>١) أورد بودلير كلمة ivresse أكثر من مرّة في هذه الشذرات، في مواقع ملتبسة، تحتمــــل المعنيين: النشوة بصفة عامّة، والنشوة التي يحدثها الخمر بصفة خاصّة. وقد استعملنا لترجمتها كلمة "نشوة" مرّة وكلمة "سُكْر" مرّة أخرى، حسب اجتهادنا في فهم السياق. (آ.ف)

قد يتفرّعُ الحبّ عن شعور سخيّ، هو الميل إلى البغاء، ســرعان مــا يفسده الميل إلى التملّك.

الحبّ يتوق إلى الانفصال عن ذاته، إلى الالتحام بضحيّته كالغــــالب بالمغلوب، مع المحافظة على امتيازات الغازي.

بمعنوب، شع محافظه على سميورت المعاري. مُتَعُ القَوَّاد تُذَكِّرُ بالمَلاَكِ والمالِكِ في الوَقْتِ نَفْسِه. إنّها رحمة وشراسة. بل إنّها مستقلّة حتّى عن الجنس والجمال والنوع الحيوانيّ.

الظُلُمات الْحُضْر في أَمْسِيَةِ الفصل الجميل الرطْبَة.

العمق الهائل للفكرة في العبارة السوقيّة: ثقوب أحدثتها سلالات مــن النمل.

طُرْفَةُ الصيّاد، في ما يختصّ بما بين الشراسة والحُبّ من علاقة وثيقة.

### صواريخ ٢

في أنوثة الكنيسة، كسبب لسيادتها المطلقة.

في اللون البنفسجيّ (الحبّ المكبوت، الغامض، المُحجّب، لون الراهبة المُقْطَعة).

الكاهن عظيم، لأنه يدعو إلى الإيمان بحشد من الأشياء المدهشة. حِرْصُ الكنيسة على أن تفعل كلّ شيء وأن تكون كلّ شيء، هـــو

قانونَ من قوانين الفكر البشريَ. الشعوب تعبد السلطة.

> الكَهَنَةُ خَدَمُ الخَيال ومُتَحزَّبُوه. المَلكِيَّةُ والكنيسة، شعارٌ ثوري (٢).

(۲) استخدم بودلير في هذه الشذرة كلمتى: Le trône et l'autel. وترجمتهما الحرفية هي: العرش والمذبح. وهو تعبير يشير إلى تحالف الكنيسة والملكية على امتداد الترايخ الأوروبي والفرنسي تحديدًا وما أثاره هذا التحالف من تمرّد وثورات. أمّا كلمة maxime، التي تفيد معاني الحكمة والمثل السائر أو القول المأثور، الذي يفصح عنه بوثوق غير قائم على حجّة، فقد فضلنا هنا استخدام كلمة "شعار" في ترجمتها، لارتباط هذه الكلمة بالسياق "السياسي والإيديولوجي الذي تحيل إليه كلمة "ثورة". وقد يكون من المفيد الاطلاع على الفقرة التالية التي أوردها ديورانست في قصّة الحضارة (الكتساب السسابع. الفصل السادس والثلاثون. ص٣٩٧): «...ولقد كانت معظم الثورات السابقة، ثورات إمّا على الدولة وإمّا

على الكنيسة، وندر أن نشبت ضدّهما معًا في وقت واحد...أمّا الثورة الفرنسيّة فإنّها

أ.ج. أو المُغَامِرَة الفَاتِنَة<sup>(٣)</sup> النشوةُ الدينيّة للمُدُنِ الكَبيرة. ـــ حُلُولِيّة. أنا الجميع، الجميع أنا. دوّامة.

#### صواريخ ٣

أعتقد أني لاحظت قبْلاً، أنّ الحبّ شديد الشبه بجلسة تعذيب أو عملية حراحية. لكنّ هذه الفكرة قابلة للتطوير بياكثر الأساليب مرارة. فحتى إذا كان العشيقان متيمين ومفعمين بالرغبة المتبادلة، فإنّ أحدهما سيكون دائمًا أكثر هدوءً وأقلّ تفانيًا من الآخر. أحدهما سيكون الجرّاح أو الجلاد. أمّا الآخر فهو الموضوع أو الضحية. هل تنصتون إلى هذه التأوهات كمقدّمات لتراجيديا فقددان الشرف، وهذه الأنّات، هذه الحشرجات، هذه الصرخات؟ من الذي لم يُطلق

وهذه الأتّات، هذه الحشرجات، هذه الصرخات؟ من الذي لم يُطلق مثلها؟ من الذي لم يعمل جاهدًا على ابتزازها؟ وهل ترون أبشع من هذا في الإستنطاق الذي يمارسه محترفو تعذيب مَهَرَة؟ عُيونُ الْمَرُوبِ من تلك المقلوبة، وهذه الأطراف التي نتأت وتصلَّبت كما لو أنّ تحتها بطاريّة كهربائيّة، لا السُكْرُ ولا الهذيانُ ولا الأفيونُ في أشدّ الحالات عُنفًا، باستطاعته منحنا نماذج أكثر بشاعة وغرابة. والوجه البشري الذي ظنّه "أوفيد" مخلوقًا كي يعكس النجوم، هاهو لا يعبّر إلاّ عن

<sup>(4)</sup> أوفيد (Ovide) أو أوفيديوس: شاعر لاتينيّ معروف ولد في نهاية القرن الأوّل قبل ميلاد المسيح، وتوفّى في بداية القرن الأوّل لميلاده. (٤٣ ق.م-١٨ ب.م). اشـــتهر لـــه كتـــاب "التحوّلات". ومنه المقطع الذي يشير إليه بودلير: «...وَهَبَ الإنسانَ وجها أعلـــــى مــن الوجوه الأحرى، رغبة منه في أن يتأمّل السماء، كلّما رفع عينيه إلى الكواكب...» وقــــد

ضراوة مجنونة، بل ها هو يرتخي في ما يشبه الموت، إذ أنّي ســــأرتكب ذنبًا حُقًّا لو أطلقتُ كلمةَ نشوة، على ما هو أشبه بالتشنّج.

\_ لعبة فظيعة تلك التي لابد لأحد لاعبيها من أن يفقد عنان ذاته. طُرِحَ أمامي ذات مرّة سؤالٌ عمّا يُمثّل أكبر متعة في الحبّ. أجـــاب أحدهم بعفويّة: أن تأخذ. وأجاب آخر: أن قمب نفسك. قال هـــذا: متعة كبرياء، وقال الآخر: لذّة خضوع. كان كلِّ من هؤلاء البذيئـــين يتحدّث على طريقة «محاكاة يسوع المســـيح»(٥). وأخــيرًا وُجـِد طُو باويّ وقح ليؤكّد أنّ أكبر متعة في الحبّ، هي أن ننتج مواطنـــين

للوطن.

كتب أوفيد في "فنّ الحبّ" واعتبر شاعر الإيروطيقا الأوّل، وذهب بعض المحلّلين إلى جعلـــه المصدر الأوّل لمفهوم "الليبيدو". وقد تعرّض إلى محن عديدة في حياته، واعتبر "ماجنًا"، واتّهم بالتعدّي على أخلاق العصر، ونُفاه أوغسطس (Auguste) بعيدًا عن روما. ولا شكّ أنّ في هذه "المحن" مايكفي لجعله قريبًا من "نماذج" بودلير. (آ.ف)

(°) محاكاة يسوع المسيح (Imitation de Jesus-Christ): عنوان كتاب ديني لمؤلف مجهول ظهر في القرن الخامس عشر باللغة اللاتينية (De imitatione Christi) وذاع في أرجاء العالم المسيحيّ، ويتضمّن مجمل الأفكار التي دافعت عنها الحركة الروحيّة المسمّاة . Devotio moderna وتلحّ هذه الحركة على أولويّة الحياة الباطنيّة للمؤمن بالمقارنة مسع تصرّفاته. كما تعتر الصلاة الفرديّة أهمّ بكثير من الطقوس الجماعيّة. ومعها تحوّل النسك والتفاني في العبادة إلى ممارسة شخصيّة باطنيّة داخل نفس المؤمن، لا تنطلّب بالضرورة، الإفراط في تعذيب الجسد للتكفير عن الذنوب أو للزهد في الدنيا. (آ.ف)

أمّا أنا فأقول: اللذّة الوحيدة والقصوى للحبّ تكمن في اليقين بإتيان الشرّ.

\_ الرجل والمرأة يعرفان منذ الولادة أنّ الشرّ مكمنُ كلّ لذّة.

# مخطّطات. صواریخ. مشاریع کا

الكوميديا على طريقة سلفستر (٦). بارْبَرا (٧) والخروف. شينافار (٨) حلق نمطًا فوق طاقة البشر.

أمنِياتِي إلى لُوفايان<sup>(٩)</sup>.

مُقَدِّمَة. خليط من الصوفيّة والظُرْف.

الأحْلام ونظريّة الحلم على طريقة سويدنبورغ(١٠٠.

(1) الكوميديا على طريقة سلفستر: تيوفيل سلفسستر Théophile Silvestre بإعسادة (Delacroix) بإعسادة (Delacroix) بإعسادة نشر مقالاته، رغم أنه (أي سلفستر) "لم يكن يعيرها اهتماما كبيرًا. "(م. ج).

(۲) شارل باربرا Charles Barbara: (۱۸۲۲–۱۸۸۲): أحد أصدقاء بودلير (آ.ف).

(^^) بول شينافار (Paul Chenavard): مفكّر ورسّام فرنسيّ (١٨٠٧ ـــ ١٨٩٥)، صديق ديلاكروا (Delacroix )، كان يدافع عن "فنّ يعلّم التاريخ والأخلاق والفلسفة". وكـــان بودلير يسخر من هذه النظريّة التي سمّاها نظريّة "الفنّ الفلسفيّ". وقد طُلِبَت مــن شــينافار لوحات لتزيين "البانتيون" (مدفن العظماء) في باريس، ثمّ أُجهض المشروع، وكان لذلــــك أسوأ الأثر في مسيرته. (آ.ف)

(1) لوفايان (Levaillant): المرجّع أنّه أحد أقارب بودلير من الأمّ. ويذكر بعض كتّــــاب سيرة بودلير أنّ ثلاثة من عائلته كانوا يحملون هذا اللقب، وثلاثتهم كانوا من العســـكريّين. (آ.ف)

(١٠) سويدنبورغ (Emmanuel Swedenborg): عالِم وحيولوجيّ ومهندس صــــاحب احتراعات عديدة ومفكّر سويديّ كبير (١٦٨٨ ــ ١٧٧٢)، بشّر بالعديد من النظريّــــات الحديثة المتعلّقة بعلم الذرّة وتكوين النظام الشمســـــيّ إلخ... ثمّ تحــوّل إلى الروحانيّـــات

فِكْرة كَامبل(١١).

التركيز. قوّة الفكرة الثابتة.

الصراحة المُطْلَقة، وسيلةُ تَفَرُّد.

روايَةُ أَشْياء مُضحكة بعبارات طَنّانة.

والتصوّف ونشر مؤلّفات عديدة تأثّر بما كثيرون مثل كانط (Kant) وبلــــزاك (Balzac) واستلهم منه بودلير عددًا من أفكاره المتعلّقة بعالم الأحلام والرؤى وغيرها. راجع مقدّمــــة المترجم(آ.ف)

(۱۱) فكرة كامبل (Campbell): "الإنسان المتعوّد على العمل، قادر على القيام بأيّ مهمّــة يحدّدها لنفسه، فبالنسبة إليه، الدافع المُحرِّكُ هو الضرورة وليس الإلهام." فكـــــرة أوردهــــا إميرسون في كتابه المعروف. The Conduct of life (م.ج)

# ایحاءات. صواریخ

عندما يأوي المرء إلى فراشه، تتمثّلُ الرغبة الدفينة لجميع أصدقائه تقريبًا، في أن يروه يموت. بعضهم للوقوف على أنّ صحّته كانت أسوأ من صحّتهم. والآخرون يخامرهم أملٌ مَا، في معاينة احتضار. الأرابسُك، أكثر أنواع التصوير روحانيَّة.

# صواريخ. ايحاءات ٥

رجل الأدب يُحرِّكُ رُؤوس أموال، [هو أيضًا]، ويُشِـــيرُ الرغبــةَ في رياضة جمباز ذهنيّة.

الأرابسُك هو أكثرُ أنواع التصوير مثاليّةً.

نحبّ النساء بقدر ما يَزيدُ اختلافُهُنَّ عنّا. إنّ حبّ النساء الذكيّـــات مُتعةُ لُوطِيّين. وهكذا فإنّ الحيوانيّة تُلْغِي اللواط.

قد لا تتنافى رُوحُ التهريج مع إثارة الشَّفَقة.لكنْ قَلَّمَا يحدث ذلك.

الحماسُ الذي يتَّجه إلى غير المُجَرَّدات، هو علامة ضعف ومرض.

النحافةُ أَكْثَرُ عُرْيًا وِفُحْشًا من السمْنَة.

## صواريخ ٦

سماء تراجيديّة. نعت ذو طابع مُجرّد مطبّق على كائن مادّي.

الإنسانُ يتشرّب النورَ مع الهواء المحيط. هكذا يكون الشعب على حقّ حين يقول: إنّ هواء الليل غير صالح للعمل.

الشعبُ عاشقٌ للنار منذ الولادة.

ألعاب ناريّة، حرائق، مُشعِلُو حرائق.

لو افترضنا أنَّ عاشق النار منذ الولادة هو مجوسيِّ مـــن يومـــه، إذَنْ لأمْكَننا خَلْقُ قصّة.

الخَطَّأُ في التعرّف على الوجوه، هو نتيجة خسوف الصـــورة بفعـــل الوهم الذي يولد منها.

الموسيقي تحفر السماء.

قال جان حاك [روسو]<sup>(۱۱)</sup>: لم أدخل مَقْهى إلاّ تملّكني شـــيءٌ مــن الاضطراب. إنّ في مراقبَةِ التذاكر في مســرح، بالنســـبة إلى الطبـــع

<sup>(</sup>۱۲) جان جاك روسو: أنظرهوامش قلبي عاريًا. (آ.ف)

الخمول، ما يشبه محكمةً في الجحيم. مَا مِنْ فتنةٍ للحياة حَقيقيّة غير فتنة اللعب. ولكن ماذا لو كنّا غير مُبالين بأن نكسب أو نخسر؟

# إيحاءات. صواريخ ٧

الأممُ لا تنجبُ العظماء إلا مُرْعَمة ، شأنها في ذلك شأن العائلات. وغالبًا ما تعمل قدر جهدها كي لا يكون لها عظماء. هكذا، يحتاج الرجل العظيم كي يكون، إلى قوة هجوميّة أكبر من قوة التصدّي الناشئة عن تضافر جهود ملايين الأفراد.

في ما يختصّ بالنوم، تلك المغامرة الكئيبة لكلّ ليلة، كان يمكن القــول إنّ الناس ينامون يوميّا بجرأة غير معقولة، لو لا أنّنا نعرف أنّها جــرأة الجاهل بالخطر.

لمُّة جلُودٌ قَوْقَعَات، معها يكفّ الاحتقار عن أن يكون انتقامًا.

أصدقاء كُثر، قفّازات كثيرة. الذين أحبّوني كانوا أُناسًا محتَقَرين، وكنت سأقول جديرين بالاحتقار، لو أنّي حرصت على مدح الناس الشد فاء.

حيرارُدان (١٣) يرطن باللاتينيّة!

<sup>(</sup>۱۲) الأرجع أنه إيميـــل دي حـــيراردان (SAINT- MARC Emile de Girardin) الأرجع أنه إيميـــل دي حــيراردان (۱۸۰٦-۱۸۸۱) مدير صحيفة لابريس، التي كانت تدافع عن نظريّة التقدّم الـــــتي كـــان يضيق بما بودلير. والجملة التي أوردها بودلير باللاتينيّة Pecudesque locutoe (آ.ف)

كان لابد لمحتمع شكّاك من أن يُرْسِل روبير هودن (١٤) إلى العـــرب، كي يصرفهم عن المُعجزات.

<sup>(</sup>۱۲) ج.أ. روبير هودن (J-E Robert Houdin): فنّان ألعاب سحريّة فرنسيّ (۱۸۰۰ – ۱۸۷۱)، يُعتبر" آبًا السحر الحديث"، وقف ضدّ المشعوذين الذين يريدون إحاطة ألاعيبهم كالله عجائبيّة وخارقة، واعتبرهم غشّاشين. سنة ۱۸۰۲ أوفدته الحكومة الفرنسيّة إلى الجزائر لمقاومة نفوذ "الدراويش" و"الأولياء"، بتقديم ألعاب تدحض "معجزاقم". (آ.ف)

# صواريخ ٨

تلك السفن الجميلة والكبيرة المتأرجحة (المُترنّحة) بشكلٍ يكـــاد لا يبين، على المياه الهادئة، تلك السفن المتينة، ماذا تقول لنا بمــا يبــدو عليها من فراغ وحنين ؟

ألا تسألنا في لغة صامتة: تُرَى، متى سنرحل في اتّحاه السعادة ؟ أن لا نَنسَى الجانب العجائبيّ في الدراما. ما هو ســـحر، ومـــا هـــو خياليّ.

البيئات والأجواء التي يجب أن تُصاغ منها قصة كاملة. (الإطلاع على آشر (٥١) والرجوع إلى تأثيرات الحشيش والأفيون، العميقة.) هل يوجد جُنُونٌ رِياضيّ ومجانين يعتقدون أنّ حاصلَ اثنين مع اثنين م شياه ي ثلاثة؟

بتعبير آخر، هل تستطيع الهلُوسة (إن لم تصرخ هذه الكلم\_ات) أن تزحف على نتائج العقل المحض؟

<sup>(</sup>۱°) آشر (Usher): قصّة لـــ إدغار ألان بو (A. Poe.Edgar) بعنوان "إنهيار بيت آشـــو" كان لها صدّى كبير.(آ.ف)

إلى إيقاظِهِ كلّ صباحٍ بلسعات من سوطه، واستمرّ في ضربه بلا شفقة، إلى أن يقتنع ذاك الكسول بالعمل، إن لم يكن عن رغبة فعن خوف، أفلا يمكن اعتبار صاحب السوط صديقًا، وصاحب يد بيضاء على الآخر؟ بلى، بل ربّما استطعنا التأكيد على أنّ المتعة تأتي بعدد ذلك، لأسباب أكثر وجاهة من قولنا إنّ الحبّ يأتي بعد الزواج.

القِدّيسُ الحقيقيّ هو مَنْ يَسُوطُ الشعب، ويقتله، مـــن أجـــل خَـــيْر الشعب.

#### الثلاثاء ١٣ ماي \ أيار ١٨٥٦

يبدو الشيء جامدًا مَا لَم يَشُبُهُ قليل من التشويه.

لذلك فإنَّ عدم الإنتظام، أي اللامُتوقع والمُفاجئ والمدهش، هو جـزءً من عناصر الجمال الجوهرية، وعلامتهُ المميّزة.

أَخْذُ نُسَخٍ من ميشال (١٦) الكتانة لــ: مان (١٧)

(۱۱) قد يكون ميشيل ليفي Michel Levy، الناشر، وربّما تعلّق الأمر بنسخ من حكايــلت إدغار آلان بو التي ترجمها بودلير ونشرها ميشيل.(آ.ف) وويليس<sup>(۱۰)</sup> وماريا كليم<sup>(۱۹)</sup> مراسلة ماد. دومي<sup>(۲۰)</sup>. معرفة هل أنّ ميراس <sup>(۲۱)</sup>.

(۱۷) لعلّه وليام مانWilliam W Mann الذي أعار بودلير مجلّة أمريكيّة اســــتعان كهـــا في دراسته عن إدغار آلان بو.(آ.ف)

(۱۸) قد یکون ناتانییل بارکر ویلیسس Nathaniel Parker Willis (۱۸۶۷–۱۸۰۳): وهو ناقد وناشر أمریکيّ صدیق إدغار بو.(آ.ف)

(۱۹) ماريا كليم (Maria Clemm): حالةُ إدغار ألان بو، التي قد يكون أقام عندها ســــنة (۱۸۳ في بلتيمور، موهمًا الآخرين بأنّه في روسيا.(آ.ف)
(۲۰) يبدو حسب غيّو أنّ "ماد" هي اختصار لكلمة "مادام"، أيّ "سيّدة". وهكذا يكــــون

القصد: السيّدة دوماي. راجع هوامش أندريه غيّو. غاليمار. ١٩٩١ (آ.ف)

(١٨١ - ١٨٠٩) Jules-Isaac Mirès ميراس Le إسحاق ميراس Le إساحي ميراس Le كالله المرادية على المرادية المرادية

Pays و Le Constitutionnel .. وماد[ام] دوماي fadame Dumay

# ملاحظات. صواريخ ٩

تيودور دي بانفيل<sup>(٢٢)</sup> ليس ماديًّا تَمامًا. إنّه نورانِيّ. وشعره تعبير عن اللحظات السعيدة.

مع كلّ رسالة تصلك من دائن، أكتب خمسين سطرًا في موضوع لأأرْضِيّ، تُكْتَب لك النجاة.

ابتسامة عريضة في وجه عملاق جميل.

في الانتحار والجنون الانتحاري من جهة علاقتهما بالإحصاء والطببّ والفلسفة.

برييار دي بوامون (۲۳)

البحث عن مصدر الفقرة التالية:

«العيش مع كائن لا يحمل لك غير الكراهية...»(٢٤)

<sup>(</sup>۲۲) تيودور دي بانفيل (Théodore de Banville): شاعر فرنسي (۱۸۲۳-۱۸۹۱)، اهتم أيضًا بنقد المسرح والكتابة له. وقف ضد التيار الواقعي واعتنى باللغة وكان صديق بودلير. أثر كثيرًا في البرناسيين وفي شعراء كبار مثال ماللارميه (Mallarme) وفيرلين (Verlaine) . ويبدو أذ ماري دوبرون (Marie Daubrun) إحدى عشيقات بودلير، قد هربت معه لفترة. (آ.ف)

<sup>(</sup>۱۲۳) بريار دي بوامن (Brierre de Boismont): طبيب أمراض عقليّة، صديق حيوار دي نرفال وألفريد دو فينيي. صاحب دراسة في الانتحار، نشرت سنة ١٨٥٦. قرأه بودلير وهـو يفكّر في جين (Jeanne) (م. ج)..

وَصْفُ سينيكا لـــ: سيرينوس، ووصْفُ سان جان كريزوستوم لِــــــ: ستاغيرا.

الأسيديا(٢٥)، مرض الرُهْبَان.

التيديوم فيتاي (٢٦)

(<sup>۲۱)</sup> المقتطفات التي ذكرها بودلير بخصوص الانتحار والمعاشرة على بغض وســـينيكا إلخ... من الدراسة المذكورة لبوامون.(آ.ف)

(۲۰) حون كريزوستوم (Jean Chrysostome): من مؤسّسي السلطة الكنسيّة في عــــهد الإمبراطور حوليان (Julien ). أمّا سينيكا (Sénèque): فهو رحل الدولة والفيلســــوف الروماني المولود في قرطبة (٤ ق.م - ٦٠ م) والمتأثّر بالرواقيّين. كان مربّي نيرون (Neron)

ومستشاره السياسيّ قبل أن يأمر "التلميذ" أستاذه بقتل نفسه. وسرينوس (Sérenus) هـــو صديقه الذي توجّه إليه بمبحث في الأخلاق بعنوان "في اطمئنان الروح"، دافـــع فيـــه عـــن الملاءمة بين حياة التأمّل وحياة النشاط اليوميّ. (آ.ف)

(٢٦) التيديوم فيتاي (Le toedium vitae) ، باللاتينيّة في الأصل. نشيد كنائسيّ لشــــكر

الربُّ بصفته مانح الحياة.(آ.ف)

# صواريخ

القديمة.

ترجمة الفكرة التالية: «العاطفة تنسب إلى نفسها كلّ شيء»، وتحليلها (٢٧). المُتعُ الرُوحيّة والجسديّة الناشئة عن الزوبعة والكهرباء والصاعقة، المُعْتِمَة، للسنوات ناقوس الخطر الذي تقرعه الذكريات العاشقة، المُعْتِمَة، للسنوات

(٢٧) الأسيديا Acedia يعتبرها غيّو مرادف اللسأم Le Spleen في المعنى البودل يري للكلمة(آ.ف)

#### صواریخ ۱۰

لقد عثرتُ على تعريف الجميل - الجميل عندي - إنّه شــــيءٌ مَــا متأجّج وحزين، شيءٌ مَا غيرُ محدّد، يفسح المحال للتخمين. وسأعمد إذا شئتم إلى تطبيق أفكاري على شيء ملموس، وليكن على سبيل المثال الشيء الأكثر جدارة بالإهتمام في المجتمع، وجـــه امـرأة. إنَّ الوجه الفاتن والجميل، أعين وجه المرأة، يجعلنا نحلم بالنشوة والحيزن في الوقت نفسه، ولكن دون تمييز. إنّه يحتمل فكرة الحنين والإنهاك وحتى الإكتفاء، وفي الوقت نفسه، الفكرة المضادّة، أعين حيويّة متأجّجة ورغبة في الحياة، مع مرارة منحسرة وكأنّها قادمة منن الحرمان أو اليأس. الغموض والندم أيضًا هما من مميّزات الجميل. الوجه الذكوريّ الجميل لا يحتاج إلاّ في نظر المــرأة ربّمـــا - كمـــا يتصوّرها الرجل بالطبع - إلى فكرة الشهوانيّة، هذه الــــ تغــدو في وجه المرأة استفزازًا فاتنًا يزداد جاذبيّة كلّما ازداد الوجه كآبة. لكنّ هذا الوجه سيحتوي أيضًا على شيء مَا متوهّـــج وحزيــن -حاجات روحية، طموحات مكبوتة في العتمة، فكرة قدرة هادرة وغير مستعملة، وأحيانًا فكرة لأمبالاة انتقاميّة، (إذ يجب أن لا ننسى

نموذج الدائدي المثاليّ في هذا الموضوع) -كما أنّه قــــد يحتــوي في

أحيان أخرى، على الغموض، وهو واحد من أهم شروط الجمال. ولأضِف أخيرًا (كي تعرفوا إلى أيّ حدّ أشعر بأني حديثٌ في مسألة الجماليّات)، قلت لِأضِف إلى شروط الجمال، التعاسة. وأنا لا أزعم أنّ الفرح لا يجتمع مع الجمال، لكنّي أعتقد أنّ الفرح حِلْيةٌ من أكثر حليّ الجمال سُوقيّةً. بينما الكآبةُ هي إذا صحّ القولُ قرينةُ الجمال المحمل المحمل المحتود التحميل المحمل المحتود المحمل المحتود المحتود

حلِيِّ الجمال سُوقيَّةً. بينما الكآبةُ هي إذا صحّ القولُ قرينةُ الجمــال الرفيعة، إلى الحدّ الذي لا أتصوّر معه (هل أصبــح دمـاغي مـرآةً مسحورة؟) نموذجًا للجمال لا تسكنه التعاسة. وانطلاقًا مــن هــذه الأفكار – سيقول البعض: انطلاقًا من هذه العُقَد – يصعب علـيّ أن لا أختم بأنّ أكثر نماذج الجمال الذكوريّ كَمَالاً، هو إبليس، علــي

ط يقة ميلتُونْ (٢٨).

#### صواريخ ١١

عبادةُ الذات.

انسجامٌ سياسيّ للطبع.

تناغُم الطبع والمَلَكات.

تنمِية كلّ المُلكات.

المُحافظة على كلّ المَلكات.

شعائر (سحْريّة، طُقوس استحضاريّة).

التضحية والنذُّر هما رَمْزَا التبادل وأرقى صِيَغه.

مِيزَتان أدبيّتان أساسيّتان: مَا فوق الطبيعيّة (٢٩) والسخرية.

النظرة الشخصيّة، المظهر الذي تبدو فيه الأشياء أمـــام الكــاتب، ثمّ التواءة ذهنيّة شيطانيّة. مَا فوق الطبيعيّ يشمل المظهر العام والعلامات المُميّزة، أي الكثافة والجرس والشفافيّة والحساسيّة والعمق والصـــدى المُحْدَث في المكان والزمان.

في السحر مُطبَّقًا على استحضار الموتى الكِبار، ومخصَّعًا لاســــترداد

<sup>(</sup>۲۹) ما فوق الطبيعيّة: هكذا اخترنا ترجمة Surnaturalisme (آ.ف)

العافية وتدعيمها.

الإلهام يحضر دائمًا عندما يريد الإنسان ذلك. لكنه لا يرحل دائمً اللهام يحضر دائمًا عندما يريد الإنسان.

في اللغة والكتابة كعمليّتين سحريّتين، كطَفُّسُيُّ استحضار.

في المظهر عند المرأة المظاهر الفاتنة التي تصنع الجمال هي:

مَطْهَرُ القرف مظهر السيطرة

مَظْهَرُ الضجر مظهر العَزْم مَظْهَرُ الطَيش مظْهَرُ الشِرّير

مطهر الطيس مطهر السيرير مظهر الوَقِح مظهر المريض

مظهر البرود مظهر القطّ، صبيانيّات

مظهر الناظر إلى داخله، لامبالاة وخبث في الوقت نفسه.

تمرّ الروح بحالات تكاد تكون فوق طبيعيّة، يتجلّى أثناءها عمق الحياة بأكمله في أيّ مشهد يُتاح للعين، مهما كان عاديًّا.

يتحوّل هذا المشهد إلى رمز.

كنتُ أقطع الشارع بشيء من العجلة لتفــــادي العربـــات، حــين انفصلتْ هالتي (٣٠) عن رأسي ووقعتْ في الوحل. ومن حسن الحـــظّ

أني وجدتُ الوقت لالتقاطها. إلا أنّ فكرة بائسة تسلّلت إلى دماغي بعد برهة، كون هذا الأمر فأل سوء. منذئذ وهذه الفكرة ترفض أن تطلق سبيلي، وها هي تسدّ عليّ منافذ الراحة طيلة اليوم.

في ما يختص بعبادة الذات في محال الحب، من جهة الصحّة والنظافـــة والنظافـــة والتغسّل والسُموّ الروحيّ والفصاحة. تطهير الذات ومعاداة البشريّة (٢١).

ثمّة في فعل الحبّ شبة كبير بالتعذيب أو بعمليّة حراحيّة.

ثمّة في الصلاة عمليّة سحريّة. الصلاة هي إحدى القُوى الكُبْرَى لطاقة العقل الحيويّة. ثمّة هُنا ما يُشبِهُ التواتر الكهربائيّ. المسبحة وسيط، وسيلة نقل. إنّها الصلاة في متناول الجميع.

العمل قُوَّةُ تَنمية ومُراكمة، ومنتجُ فوائض في المَلكات وفي النتــــائج، مثل رأس المال.

اللعب، حتى وإن كان محكومًا بقوة العلم بين الآونـــة والأخــرى، ومهما كانت مكاسبه، سينهزم أمام العمل البسيط، والمستمرّ. لو طلب شاعرٌ من الدولة الحقّ في أن يضع بعــض الــبرجوازيّين في

<sup>(</sup>٢١) التطهير السذاتي ومعاداة البشريّة:Self-purification and anti-humanity. بالإنجليزيّة في الأصل (آ.ف)

إسطَبله، لأثار الإستغراب. لكنْ لو طلب برجوازيٌّ قليلاً مــن لحـــم الشعراء "مَشْوِيًّا "، لَبَدا ذلك أمرًا طبيعيّا جدًّا.

مند قليل كان يستادها في تقبيل ساقها. وقد اغتنم الفرصة لتقبيل تلك الساق الجميلة في وضعيّة مُعيّنة، بحيث ينطبع مُحيط ها على الشمس الغاربة. بس بس، بَسْبُوسِي (٣٢)،

بِس بِس، بسبوس، بسبوسِيُ ``، قطّي، ذِئبِي، قِرْدِي الصغير، أيّها القرد الكبير، الثعبان الكبير، حمارِي الصغير الكثيب.

هذه التروات اللغويّة المُتكرّرة بإفراط، وهذه التسميات الحيوانيّة المتواترة، إنّما تشهد على ناحية شيطانيّة في الحبّ. أليس للشياطين هيئة الحيوانات؟ جَمَلُ كازوت(٣٣) - جَمَلٌ وشيطان

(٢٢) استعمل بودلير كلمات فرنسيّة، لا تُترجم حرفيًّا، هــــي: Minette, minoutte, وهي "تربيجات" تطلق عادة على القطط. وقد حاولت الترجمة الاقتراب مــن المعنى (آ.ف)

جل (آ.ف)

<sup>(</sup>۲۳) جاك كازوت (Jacques Cazotte): كاتب فرنسيّ ولد سنة۱۷۱۷ وأعــــدم ســـنة ۱۷۹۲. وكان محلّ إعجاب بودليرلاعتنائه بالعجائيّ الخارق.

١٧٩٢. وكان محلّ إعجاب بودليرلاعتنائه بالعجائبيّ الخارق. ونذكر من مؤلّفاته "حكايات عربيّة" و"الشيطان العاشـــق"، حيـــث تتحـــوّل البطلـــة إلى

وامرأة.

رجل يذهب إلى ملعب الرماية مصحوبًا بزوجته. يصوّب في اتّحـــاه دمية ويقول لزوجته: أتخيّل أنّها أنتِ.

يغمض عينيه ويصيب الدمية ثمّ يقول مقبّلاً يَدَ رفيقته: مَلاَكِي، يجب أن أشكرك على مهارق.

يَوْمَ أصلُ إِلَى إثارة التقزّر والرعب الكَوْنِيَّيْن، أكون قد فُزتُ بالعُزلَة.

هذا الكتاب ليس مجعولاً لنسائي ولا هو لبناتي أو لأخواتي. ما أقلّ ما أملك من هذه الأشياء.

تُمَّةً جُلُودٌ قَوْقَعات، يكفّ معها الإحتقار عن أن يكون متعة.

أصدقاء كُثْر، قُفَّازات كثيرة – خَوفًا من الجَرَب.

الذين أحبّوني كانُوا أُناسًا محتَقَرين، وكنت سأقول جديرين بالاحتقار، لو كنت حريصًا على مدح الناس الشرفاء.

بار منصر، تو النب عريشه على مناح الناس السرك الله فضيحة - فضيحة مربحة.

## صواريخ ١٢

لا تحتقروا حساسية أحد. حساسية كُلِّ منَّا هي عبقريّته (<sup>٣٤)</sup>. مُمَّةَ مكَانان فحسبُ، فيهما، تدفع كي يصبح لك حقٌ في أن تَصْرف: الم احيض العموميّة والنساء.

بالمعاشرة المحمومة وغير الشرعية، نستطيع تكوين فكرة عـــن مُتــع زُوْجَيْن حديثي العهد بالزواج.

الرغبة الُبَكَرة في النساء. كنتُ أخلط بين رائحة الفراء ورائحة المرأة. أذكر ذلك...على كلّ حال، كنت أحبّ أمّي لأناقتها. كنست إذَنْ "دَانْدِيًّا" قبل الأوان.

أَسْلافِي، أغبياءَ أو مَمْسُوسين، فِي شُقَقٍ فَحَمَة، كلَّهم ضحايا أهْسواءِ فظيعة. أتبال الذه مدال ترتبان بنتم ما عنم الناض مثر النال معادر أي

أقطار المذهب البروتستاني ينقصها عنصران ضروريّان لسعادة أيّ إنسان ذي تربية حسنة: الكياسة والتفاني في الحبّ(٢٥).

الخلط بين المُضْحِك والتراجيديّ مُسْتَحبٌ لدى النفس مثل النشـــاز

لدى الآذان المُتْخَمة.

الشيء المُسْكِرُ في أن تتعامل بقلّة ذوق، هو تلك المتعة الأرســـتقراطيّة في أن لا تكون محلّ إعجاب.

ألمانيا تعبّر عن حلم اليقظة بالخطّ، مثل ما تعبّر عنه انجلترة بالمنظور. عند نشأة أيّ فكرة رائعة، ثمّة رجّة عصبيّة تفصح عـــن نفسها في المُخيّخ.

إسبانيا تضع في الدين الشراسة الطبيعيّة للحبّ.

العلامة الخالدة. الأسلوب الخالد والعالميّ. شاتوبريان<sup>(٣٦)</sup>، ألفونــــس راب<sup>(٣٧)</sup>، إدغار ألان بو<sup>(٣٨)</sup>.

(٢٦) فرانسوا رينيه شاتوبريان (F.R.Chateaubriand): الكاتب والشاعر

الفرنسيّ الكبير (١٧٦٨-١٨٤٨). يقول عنه تيوفيل غوتييه (Théophile Gautier) "إنّه مخترع الكآبة والعاطفة الحديثة". وكان بودلير شديد الإعجاب به. ويعتبره أبا الدانديّـــة الأدبيّة. أنظر هوامش" قلبي عاريًا"(آ.ف)

(۲۸) الفونس راب (Alphonse Rabbe): "رومانسيّ صغير"، مؤلّف "ألبوم مُتشائم" (۱۸۳۰ ـــ ۱۸۳۳). أعجب به فكتور هوغو وبودلير. [كتب كثيرًا في الانتحار. وانتحـــــر فعلاً سنة ۱۸۲۹. ولاشك أنّ بودلير قرأ كتاباته. وتأثّر بنهايته الانتحاريّة. ] (م. ج).

٣٨ ـــ إدغار ألان بو.صاحب الموقع المتميّز في فكر بودلير ورؤيته الجماليّة.انظر هوامـــــش
 "قلبى عاريًا".(آ.ف)

# صواريخ. ايحاءات ١٣

لماذا لا يحبّ الديمقراطيّون القطط؟ الجواب سهل: القطّ جميل ويوحـي بأفكار الترف والنظافة والشهوانيّة الخ...

قليلٌ من العمل مكرَّرًا ٣٦٥ مرَّةً، يُنْتج ٣٦٥ مرَّةً قليلاً مـن المـال. وهذا يعني مبلغًا ضخمًا. في الوقت نفسه يكون المجد قد تحقّق.

وهكذا فإنّ مجموعة من المُتع الصغيرة تُحقّقُ السعادة. إبداعُ القالَب هو العبقريّةٌ. يجب أن أُبدع قالبًا. الكُنْسيتُو (۲۹) أثرٌ رائع.

نَبْرَةُ ٱلْفونس رابَّ. نبرة الفتاة الحَظيّة (جمي*لتي الرائعة! جنْسٌ قُلُوب!)*. النبرة *الخالدة.* تلوينٌ فَجّ، رَسْمٌ مُفرَّض بشدّة.

> *الُغُنِّية الأولى وصبيُّ الجزّار <sup>(٤٠)</sup>.* أمّي رائعة. لابدّ من خشيتها ونيل رضاها.

تكون الشذرة، كما تتحلّى في "صواريخ"، نموذجا حيّدًا للكنسيتّو.(آ.ف)
(\*\*) المعنّية الأولى La prima donna، بالإيطاليّة في الأصل. عنوان رواية لــــــــ Clément
(\*\*) المعنّية الأولى Burat-Gurgy Edmond et، تتحدّث عن أمّ تدفع بابنتها إلى البغاء.(آ.ف)

(٣٩) الكنسيتو (Le concetto): الومضة، أو المفارقة أو اللمعة الذهنيّة. وعلى رأي غيّو، قـد

هيلدبراند الْمَتَكَبِّر. قَيْصَرِيّةُ نابليون الثالث. (رسالة إلى إدغار ناي) بابا وإمبراطور (١١).

(۱۰) هلدبراند Hildebrand: رجل دين، كان هنري الرابع، في جانفي كانون الثاني سينة المدبراند Hildebrand: رجل دين، كان هنري الرابع، في جانفي كانون الثاني سينة المحافة بين البابا بيوس التاسع ونابليون الثالث. حيث أنّ هذا الأخير قد حمّل إدغار نياي، المحلّف بمهمّة لدى الفاتيكان، وآخر ورثاء الماريشال ناي، رسالة إلى البابا لعقد صفقة، يتممّ بموجبها إعطاء بعض المكاسب للكنيسة، مقابل مسياندهما للسيلطة الزمنيّة. ومين ثمّ "القيصريّة". (آ.ف)

## صواريخ. ايحاءات ١٤

ماذا يعني الاستسلام إلى الشيطان؟

هل ثمّة شيء مناف للعقل أكثر من الحديث عن التقدّم، والحال أنسا نرى بالممارسة اليوميّة أنّ الإنسان مازال كما هو، أي كما كان دائمًا، كائنًا متوحّشا. وما هي مخاطر الغابة أو المرج بالمقارنة مع صدمات الحضارة وصراعاتها اليوميّة؟ هل ثمّة فرق بين الرجل الذي يعانق مُعَفَّلَتَهُ في الشارع وذاك الذي يطعن فريسته في غابات مجهولة؟ اليس هو الرجل الأبديّ نفسه، أي الحيوان المفترس، بكلّ معنى الكلمة؟

يقال إنّ عمري ثلاثون سنة. ولكنْ إذا عشتُ ثلاث دقائق في كــــلّ دقيقة، ألا أكون في التسعين؟

...العمل، أليس هو الملح الذي يحفظ الأرواح \ المومياوات؟ بدايةُ رواية: تناولْ موضوعا من حيث شئت، كيفما اتّفـــق، وكَـــيْ تشعر بالرغبة في إتمامه، ابدًأ بجُمَل فخْمة.

## صواريخ ١٥

أعتقد أنَّ الفتنة اللامتناهية والغامضة التي نشعر بحا عندما نتأمَّل م كبا، وخاصّة إذا كان متحرّكًا، إنّما تنشأ في الحالة الأولى، عـــن الانتظام والتناظر اللذين يحتاج إليهما العقل البشريّ بصفة أساسيّة،

حاجَتُهُ إلى التعقيد والتناغم. وهي في الحالة الثانية، ناشئة عن التوليــــد والتوالد المتتابع لكل تلك الإنحناءات والأشكال الخيالية التي تحدثها في الفضاء، العناصر الماديّة لموضوع التأمّل. الفكرة الشعرية التي تنبثق من نشاط الحركة في الخطوط ذاك، تتمثّل

في افتراض كائن شاسع، هائل، مُعقّد، لكنّه متناغم، حيوان مُفعــــم بالعبقريّة يعاني ويصدح بكلّ آهات البشريّة وطموحاها. أيتها الشعوب المتحضرة التي تتحدّث دائمًا عن المتوحّشين والبرابرة، قريبًا كما يقول دي أُوريفِيلي (٤٢٠)، لن *يُتاح لك حتّى أن تكوبي من* 

عبدة الأوثان.

الرواقيّةُ دير ليس له إلا سرٌّ واحد: الانتجار. التخطيطُ لمهزلةِ غنائيّة أو عجائبيّة، أو لمسرحيّة إيمائيّة، وتحويل ذلـــك

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲)</sup> حول باربی دي أوريفيلي (Jules Barbey D'Aurevilly ): ولد في فرنسا ۱۸۰۸، وكتب في المسرح والرواية واختصّ في النقد وكان من المدافعين عن بودلير. (آ.ف).

إلى رواية جادّة. ثمّ إغراقُ الكلّ في مناخٍ غير عاديّ وحالم - مناخ الله رواية جادّة. ثمّ إغراقُ الكلّ في مناخٍ عير هادئًا عند الإنفعال. مناطق الشعر الخالص.

مناطق الشعر الخالص. أحذ يبكي مُتأثّرًا بمراًى تلك المفاتن الشبيهة بالذكريات، راقًا لفكرة أخذ يبكي مُتأثّرًا بمراًى تلك المفاتن الشبيهة بالذكريات، راقًا لفكرة ماضٍ كم أثخنته الأخطاء والخصومات والأشياء التي طالما أخفاها أحدهما عن الآخر. أخذ يبكي، وفي العتمة، سالت دموعه الحارة على الكتف العارية، كتف عشيقته العزيزة الشهيّة. فارتجفت أحسّت هي أيضًا بالحنان والتأثّر. كانت العتمة تُطَمّئِنُ خُيلاءها ودَانْدِيَّتَها كامرأة باردة. كائنان منهاران يعانيان بقايا نبل قسديم، وتلقائيسا تعانقا، واختلطت في سيل دموعهما وقبلاتهما أحزان الماضي بآمال المستقبل غير المضمونة. ومن الجائز الإعتقاد بأنهما لم يعرفا قطّ المتعسة كمسا عرفاها ليلة الكآبة والشفقة، تلك.

كانت متعة مترعة بالألم والندم.

عَبْرَ سُوادِ الليل نظرَ ورَاءً إلى السنوات السحيقة، ثمَّ ارتمى بين يـــدي صديقته الآثمة، يبحث عن الغفران الذي منحها إيّاه. هوغو يفكّر كثيرًا في برومثيوس.

إِنّه يرسُمُ عُقابًا خياليًّا على صدْرٍ لم يُوخَزْ بِغَيْرِ كَيَّاتِ الزَهْو، ثُمّ تشتدّ به الهلوسة وتتنوّع وفقًا لمجراها التصاعديّ الذي حدّث عنه الأطبّـــاء، فإذا هو يعتقد بأنَّ قرارًا من العناية الإلهيَّة، جعل سانت هيلانة تحــــلَّ محلِّ جرسي (٤٣).

هذا الرجل من العجز عن الرثاء لغيره، ومن البعد عن الشفافيّة، بحيث يقدر حتّى على إرعاب كاتب عدل.

هوغو \ الكهنوت<sup>(۱۱)</sup> دائمًا بجبين مائل. مائل أكثر ممّا يسمح له برؤية شيء عدًا سُرّته.

ما الذي ليس كَهَنُوتًا اليوم؟ الشبيبة نفسها كَهَنُوت - طِبْقًا لقــــول الشبيبة.

وما الذي ليس صلاةً؟ البرازُ صلاة - طِبْقًا لقول الديمقراطيّين حـــين يتبرّزون.

السيّد دي بنمارتان (٤٠٠ يبدو دائمًا وكأنّه قادم توًّا من قريته.

بداية أخرى". (آ.ف)

الانسان، أي كل واحد منّا، منحرف بشكل طبيعتى، إلى درجة أنَّه يتألُّم للإنحطاط العام أقل ممَّا يتألُّم لإقامة تراتبيَّة معقولة. سينتهي هذا العالم(٤٦). والسبب الوحيد الذي قد يجعله يستمر هو أنه تبشّر بالعكس. ونعني تحديدًا السؤال التالي: هل بقى للعالم دور تحت السماء؟ إذ حتّى لو افترضنا أنّه سيستمرّ في الوجود ماديًّ ا، فهل سيكون وجوده جديرًا هذه التسمية، وبالمعجم التاريخيّ أنا لا أزعم

أنَّ العالم سيُحتصر في تلك الخدع والفوضي الهزليِّة لجمهوريّات أمريكا الجنوبيّة، أو أنّنا سنعود إلى الهمجيّة لنهيم عبر خرائب هذا ومغامرات كهذه يفترضان بقيّة ما من الطاقة الحيويّة، هي صدى تلك العصور الأولى. إنّما سيُضربُ بنا مَثلٌ جديد، سنكون الضحايا الجدد لقوانين الأخلاق الصارمة، وسنهلك من حيث ظنَنَّا أَننا نعيش.

<sup>(</sup>٤٥) أرمون دى بنمارتان (Armand de Pontmartin )، صحافي "يبشـــر" بــالأخلاق الحميدة، "كميمة عجوز فاضلة ومهذَّبة"، حسب عبارات بودلير، الذي عـاداه على إثـر مقالات بخصوص وفاة توماس دي كوينسي (De Quincey) وإدغار ألان بُو (م. ج). (٤١) سينتهي هذا العالم. من النصوص التي يعود فيها بودلير إلى تقمّص شــــخصيّة الشـــاعر النبيّ. وهذا النصّ من أشهر نصوص اليوميّات آ.ف)

الذي تصبح معه أقصى أحلام الطوباويّين الدمويّة والدنيئة والمضـــادّة للطبيعة، عاجزةً عن مُضاهاة نتائجه الفادحة.

أطلبُ من كلّ إنسان يُفَكّر، أن يريني ما الذي تبقّى مسن الحياة؟ الدين؟ أعتقد أن لا جدوى من الحديث عنه وعن بقاياه، فأن نتجشّم مشقّة نفي الله الآن، هو الفضيحة الوحيدة في هذا الجال. المِلْكِيّة؟ لقد اختفت فَرْضيّا مع إلغاء حقّ البُكُوريّة. ولكن سيأتي زمن تعود فيه البشريّة مثل الغول المنتقم، لتفتك آخر الأشلاء من أيدي أولئك الذين يتصوّرون أنهم الورثة الشرعيّون للثورات. ولن يكون ذلك أسوأ الأمور.

في وسع المخيّلة البشريّة أن تتصوّر دون عناء، جمهوريّات أو نُظُمّ المجماعيّة أخرى جديرةً بشيء من المجد، إذا كانت محكومة ببعض الرجال الجِلّة أو الأرستقراطيّين. لكنّ الخراب الكويّ أو التقدّم الكويّ (فلا أهميّة للتسميات)، لن يتجلّى عن طريق المؤسسات السياسيّة تحديدًا، بقدر ما سيتجلّى عن طريق إخْزَاء الروح.

هل أحتاج إلى القول إنّ القليل المتبقّي من الشيء السياسيّ سيتخبّط بعناء في أحضان الحيوانيّة الشاملة، وإنّ الحكّام سيكونون مضطرّين، إذا أرادوا البقاء في الحكم وخلْقَ شَبَح نظام، إلى الإستعانة بوسائل سترتعد لها فرائص بشريّتنا الراهنة، على شدّة تحجّرها.

عندها سيهجر الإبنُ العائلة، لا في الثامنة عشر بل في الثانية عشر من عمره، وقد حرّره نضجه المبكّر والنهم. سيهرب من العائلة لا ليبحث عن مغامرات بطوليّة أو يفكّ أَسْرَ حسناء سجينة في قلعة أو يرفع كوخا صغيرًا إلى مرتبة الخلود، بأفكار رائعة، بل ليشتغل

يرفع كوخا صغيرًا إلى مرتبة الخلود، بأفكارٍ رائعة، بـل ليشـتغل بالتجارة ويبحث عن الإثراء وينافس والـده السافل - مؤسسس وصاحب أسهم في جريدة ستفيض بالأنوار، وستبدو إزاءها جريدة القرن (٢٠) لتلك الأيّام، منبرًا للخرافة.

عندها، سنرى التائهات المنبوذات، اللواتي كان لهنّ بعض العشّـاق ويُسمَّيْنَ أحيانًا ملائكة، (شكْرًا لهنّ على لحظات الطيـش، وعلـى أضواء الصدفة اللامعة في حياقمنّ المنطقيّة مثل الشرّ)، عندها قلـت، سنرى هؤلاء التائهات المنبوذات وقد أصبحن حكمةً بـلا رحمـة، حكمةً تدين كلّ شيء، يما في ذلك المال، كُلَّ شيء حتّــى أخطـاء

الحواسّ. عندها، سيُعْتَبَرُ كُلُّ ما يُشبه الفضيلة – ماذا أقول؟ – كلُّ ما لن يكون ضراوةً في اتّجاه « بلوتوس» (٤٨)، سيُعتبر في منتهى التفاهة. أمّا العدالة،

(tV) جريدة القرن Siècle Le. حريدة ليبراليّة كان بودلير يعتبرها معقسلا للذوق

الرديء. (آ.ف)
( الله الموتوس Plutus أو Ploutous: عنوان مسرحيّة من تأليف أرسطوفان (أثينا ١٤٥٠ -

<sup>.</sup> ٣٨ قم). وبلوتوس في المسرحيّة هو إله الثراء، الأعمى، الذي يقسّم الثروات كيفما اتّفتى،

(إذا أمكن لمثل هذا العصر المحظوظ أن يعرف عدالة)، فستعاقب كــلّ المواطنين الذين لا يتقنون طرق الإثراء.

وزوجتُك، أيها البرجوازيّ، نصفك العفيف الذي تقدوم شرعيّته بالنسبة إليك مقام الشعر، زوجتك الفاضلة التي ستُلْحِقُ بالشرعيّة من الآن فصاعدًا سفالةً لا تشوبها شائبة، الحارِسَةُ المُتيقّظ ـــــة والعاشقة لخزينة أموالك، لن تكون بعد الآن سوى المثال الكامل للعشيقة المحظيّة.

أمّا ابنتك، بعقلها الطفوليّ، فستحلم من المهد بأنّها تبيع نفسها عليون. وأنت نفسك أيّها البرجوازيّ - وقد صرتَ شاعرًا أقلّ ممّا أنت الآن - لن تجد ما تعترض عليه. ولن تندم على شيء. فتمّة في الإنسان أشياء تزدهر وتزداد قوّة فيما أشياء أخرى تضمرُ وتتقلّص. وبفضل تقدّم هذه الأزمنة لن يبقى في باطنك سوى أمعاء.

ربّما كانت هذه الأزمنة شديدة القرب، ومن يدري إن لم تكن قــــد حلّت بعد، وإن لم تكن خشونة طَبْعِنا هي العائق الوحيد الذي يحــول بيننا وبين أن نميّز المناخ الذي نتنفّس فيه.

أمَّا أنا، ومع إحساسي أحيانًا بأنِّي مثير للسخرية مثل نبيٌّ، فعلى يقــين

والذي شفي فجأة، واسترجع البصر، فأصبح لا يهب الثروة إلا من استحقّ. لكـــنّ الفقــر اعترض على ذلك، وأقنع بلوتوس بأنّه ضروريّ للحياة، لأنّ الناس بدون الفقر لن يحرّ كـــوا ساكنًا. (آ.ف)

بأتي لن أعثر على رحمة طبيب. بل سأمضي تائها في هــــذا العــالم البشع، مدفوعًا بالمناكب في الزحام، أرى نفسي مثل رجل منهك، ينظر إلى الوراء، في الأعوام السحيقة، فلا يرى غير خيبة ومرارة، وينظر إلى الأمام، فلا يرى غير عاصفة لا جديد فيها، لا درس ولا ألم. وفي الليل حين يكون هذا الرجل قد سرق من القدر ســويعات من المتعة، وهجع يهضمها، ناسيًا الماضي قــدر المسـتطاع، فرحًــا بالحاضر، مستسلمًا إلى المستقبل، منتشيًا بدمه البارد ودائديَّته، فحورًا بكونِهِ أقل حقارةً من العابرين، في ذلك الليل، سيقول الرجل متامّلاً الدخان المتصاعد من سيجارِه: وماذا يهمّني أنا، إلى أين تمضي هــذه الضمائر؟ الضمائر؟ أعتقد أتي انحرفت إلى ما يســميه أهــل المهنــة خروجًــا علــى الموضوع (٤٩٠). لكنّى سأحافظ على هذه الصفحات، ــ لأتي أريـد أن الموضوع (٤٩٠). لكنّى سأحافظ على هذه الصفحات، ــ لأتي أريـد أن

أُوَرِ خ لِحُزْني [غَضَيي(٠٠)].

(م. ج).

<sup>(49)</sup> يستعمل بودلير عبارة Hors-d'œuvre، لا في معنى المفتّحات، أو المقدّمات. بـــل في معنها الحرفيّ: أي "خارج العمل" أو "خارج الأثـــر". وفضّلنــا ترجمتــها إلى "خــارج الموضوع.(آ.ف)

الموضوع.(آ.ف) حُرْنِي [غضبي]: حافظنا على الكلمتين في وضع الحيرة الذي بقيتا عليه في المخطــوط

# هوامش صواريخ:

(آ.ف)

\* بالمقارنة مع "قلبي عاريًا"، يظلّ الكاتب في "صواريخ"، وعلى الرغم ثمّا يبديه من يأس وقرف من الحياة، فنّانًا وعالم نفس، مرشدًا وحكيمًا، أي أنّه في كلمة، يقف على مسافة من ذاته، وغالبًا ما يقول ذاته بطريقة محايدة. (م. ج)

ذاته، وغالبًا ما يقول ذاته بطريقة محايدة. (م. ج)

نشير هنا إلى أنّ بودلير استعمل كلمة "صواريخ" (Fusées) عَمْدًا، لتكون في مفترق طرق معان عدّة: فالصاروخ في الفرنسيّة هو الشهاب والسهم الناريّ وجزء من مقبض السيف وهو اسم لأدوات عديدة مخروطيّة الشكل من بينها المغزل الخ...ولو عدنا إلى الفعل الذي المنقت منه الكلمة (Fuser) لوجدنا معاني الاندفاع والذوبان وأحيانًا الموت (Fuser) محدود عمالية ولا شكل المنتقت منه الكلمة (عدالًا قد "أراد" كلّ هذه المعاني. إذ أنّ ملاحظاته أخذت شكل السهام الناريّة. "رؤوس أقلام" تُطلّق لتصيب. شذرات تنعير عن الفكرة بالصورة المكتفة. انذفاعات مترعة بروح صاحبها فكأنّ شيئًا من روحه يتدفّق مع كلّ شذرة. وعلى الرغم من أنّ كلمة "صواريخ" في العربيّة، في نحاية هذا القرن، تأخذنا مباشرة إلى مجال غزو الفضاء والرحلات المكوكيّة في أتجاه الكواكب والوسائل الحربيّة، إلاّ أنّها فرضت نفسسها على الترجمة، لأنّها أسبق من إنجازات التكنولوجيا الحديثة. فقد كان الصاروخ اسمًا يطلق على سلاح حربيّ هو اليوم "بدائيّ" ومنقرض، يتمثّل في سهم ساقه من قصب وفي ذيله حشوة بارود. وقد عُرف هذا "الصاروخ" من زمن بعيد في البيتين: بيئة بودلير وبيئة القارئ العربيّ. بارود. وقد عُرف هذا "الصاروخ" من زمن بعيد في البيتين: بيئة بودلير وبيئة القارئ العربيّ. بارود. وقد عُرف هذا "الصاروخ" من زمن بعيد في البيتين: بيئة بودلير وبيئة القارئ العربيّ.



نظافة

# صواریخ. نظافة. مشاریع ۱

كلّما أردنا، أردنا أفضل.

كلَّما عملْنا صار عملُنا أفضل، وازداد حبّنا للعمل.

كلُّما أَنْتَجُنا زادت خصوبتُنا.

بعد جلسة بحون، نشعر دائما بأنّنا وحيدون أكثر، مهجورون أكثر. صاحبني دائما، معنويّا وجسديّا، إحساس بالهاوية. لا أعيني هاوية النوم فحسب، بل هاوية الحركة والحلم والذكرى والندم والحسرة والجمال والعدد إلخ...

رعيتُ هِسْتِرْيَايَ بلذَّة ورعب. الآن مازلت أشعر بالدوار، واليوم ٢٣ جانفي \كانون الثاني ١٨٦٢، تلقَّيت إنذارا غريبا: أحسستُ بـــأنّ ريح جناح الغباء قمب عليّ<sup>(١)</sup>.

#### نظافة. أخلاق ٢

إلى هُونْفُلُورْ (٢)! في أسرع وقت ممكن، قبل المزيد من السقوط. كم خَمَّنتُ وكم أعطاني الله من إشارة، بأنه قد آن الأوان للتحرك، لاعتبار الدقيقة الراهنة أهم الدقائق، ولاتخاذ نشوتي الدائمة من عذابي اليومي، أعنى العمل!

نحن مسحوقون في كلّ دقيقة بفكرة الزمن والإحساس به. ولا توجد إلاّ وسيلتان للنجاة من هذا الكابوس، لنسيانه: المتعة والعمل. المتعـــة تستهلكنا. العمل يُقَوِّينا. لِنَحْتَرْ.

كلّما استخدمنا إحدى هاتين الوسيلتين، ازداد قَرَفُنا من الأخرى. نحن لا نستطيع نسيان الزمن إلاّ باستخدامه.

لا شيء يتم، إلا شيئا فشيئا.

## نظافة. صواريخ ٣

إدغار[ألان] بُو ودي ميستر<sup>(٣)</sup> علّماني التفكير.

ما من عملٍ طويل إلاّ ذاك الذي لا نجرؤ على الشروع فيه. إنّه يتحوّل إلى كابوس.

القيام به البتّة. إذا لم نَهْتَد فورا، قد نصير ملعونين.

للشفاء من كلّ شيء، من البؤس والمرض والكآبة، لا شيء نـــاقص إطلاقًا، سوى الرغبة في العمل.

#### ملاحظات ثمينة ٤

قم كلّ يوم بما يتطلّبه الواجب والحذر.

لو اشتغلت كلّ الأيّام، لأصبحت حياتُك محتملة أكثر.

اعملْ ستّةَ أيّام بدون انقطاع.

للعثور على مواضيع، اعرف نفسك بنفسك(1).

(قائمة ميولاتي).

كن دائما شاعرا، حتّى في النثر.

أسلوب عظيم

(الشيء أجمل من الأفكار المبتذلة).

ابدأ أوّلًا، ثمّ استخدم المنطق والتحليل. ما من فرضيّة إلاّ وهي تطلب نتيجتها.

البحث عن الشغف الأرعن واليوميّ بالحياة.

<sup>(1) &</sup>quot;اعرف نفسك بنفسك": حكمة سقراط المعروفة، وهي مكتوبة باللاتينيّسة في الأصل (م.ج).

## نظافة. سيرة. أخلاق ٥

حصّتان:

ديون (أنسيل)<sup>(٥)</sup>. أصدقاء (أمّى، أصدقائي، أنا).

وهكذا يجب أن أوزَّع الـ ١٠٠٠ فرنك على حصّتين. ٥٠٠ فرنك للحصّة الواحدة. على أن تُقَسّم الحصّة الثانية على ثلاثة أجزاء.

في هونْفْلُورْ استعراض رسائلي كلّها وترتيبها (يومان).

القيام بجرد لكلّ ديوني (يومان). (أربعة أصناف: ســـنَدات، ديــون كبيرة، ديون صغيرة، أصدقاء).

تبيره، ديون طبعيره، اطبعتها. ترتيب مجموعة المحفورات<sup>(١)</sup> (يومان). ترتيب الملاحظات (يومان).

(°) نارسيس ديزيريه أنسيل (Narcisse Désiré Ancelle): رجل القانون الذي أو كلت إليه مهمة تنفيذ الحجر والوصاية على بودلير، بعد أن استصدرت عائلته حكمًا بذلك، مخافسة أن يفرّط الشاعر في ممتلكاته بما اعتبروه طيشًا وعدم إحساس بالمسؤوليّة (آ.ف).

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المحفورات: أو الصور المحفورة. وقد فضّلنا استعمالها لتعريب كلمة Gravures (آ.ف).

## نظافة. أخلاق. سيرة ٦

ربّما فات الأوان! أمّي وجين (٧). صحّتي من باب الرحمة أو من باب الواجب. أمراض جين. عاهات أمّى ووحدتُها.

القيام بالواجب كلّ يوم والتعويل على الله بالنسبة إلى الغد.

الطريقة الوحيدة لكسب المال هي أن نعمل بترفّع.

حكمةٌ مُحتَصرة: نظافة، صلاة، عمل.

الصلاة: رحمة وحكمة وقوّة.

لولا الرحمة ، ما كنتُ سوى صَنْجِ رَبَّان.

الإهانات التي قُوبِلْتُ بِما كانت نِعَمًا من الله.

«... الشقاء الدائم يُحدِث في الروح ما تُحدثه الشيخوخة في الجسد، نعجز عن الحركة فنضطجع...

<sup>(</sup>Y) جين (Jeanne): صديقة الشاعر وملهمته العديد من قصائده المعروف....ة انظر قلبي عاريًا. (آ.ف).

ونحن من جهة أخرى نستعير من ريعان الشباب أسبابًا للمماطلة، إذ ما أن يكون لدينا متسع من الوقت، حتى نوهم أنفسنا بأنّنا قدادرون على صرف سنوات من الانتظار، في اللهو أمام الأحداث. شاتور بان. (^)

<sup>(^)</sup> شاتوبريان (François René de Chateaubriand): الكاتب الفرنسي المعسروف (^) شاتوبريان وإمّسا أن لا (١٧٦٨–١٨٤٨). الذي قال في شأنه فكتور هوغو " إمّا أن أكون شاتوبريان وإمّسا أن لا أكون ".وكان بودلير يعتبره مثالاً للأسلوب "الخالد". راجع أيضًا هوامش "صواريسخ" و "قلسي عاريًا" ومقدّمة المترجم. (آ.ف)

## نظافة. سيرة. منهج ٧

جين ٣٠٠، أمّي ٢٠٠، أنا ٣٠٠. ٨٠٠ فرنك شهريًّا. العمل مسن السادسة صباحًا إلى منتصف النهار، على الريق. العمل كالأعمى بلا هدف، كالجنون، سنرى النتيجة.

هدف، كالمجنون، سنرى النتيجة. أفترضُ أنّي أُعلّق مصيري على عمل متواصل لساعات عديدة. كلّ شيء يمكن أن يتمّ إصلاحه. لم يفت الوقت بعد. ومن يــــدري،

عادةُ القيام بالواجب تطرد الخوف. علينا أن نرغب في الحلم وأن نعرف كيف نحلم. استحضار الإلهــــام.

لم أعرف متعة مشروع مُنجَز. قوّة الفكرة الثابتة. قوّة الأمل.

علينا أن نرغب في الحلم وأن نعرف كيف محلم. استحضار الإلهام.

فنٌ سحري.

الانطلاق في إلى الكتابة أنا أفك أكثر من اللانه

الانطلاق فورا في الكتابة. أنا أفكّر أكثر من اللازم. العمل الفوريّ وإن كان سيّئًا أفضلُ من التهويم.

سلسلة من الإرادات الصغيرة تعطى نتيجة كبيرة.

كلّ تراجع للإرادة هو قطعة من الجوهر ضائعة. التردّد، كــــم هــو متلاف إذَنْ! وكم سيكون الجهد النهائيّ مضنيًا لتعويض كلّ هـــــذه الخسائه!

الإنسان الذي يصلّي ليلاً، قائد ينصّب حرّاسه. في وسعه أن ينام. أحلام بالموت وإنذارات.

إلى حدّ الآن لم أستمتع بذكرياتي إلاّ وحيدا. لابدّ مــن الاســتمتاع بالذكريات مع آخر. تحويل مُتَع القلب إلى عاطفة مشبوبة.

لأتي أفهم كيف تكون حياة المحد، أظنّ أنّ باستطاعتي تحقيقها. آه يـــا جان جاك<sup>(٩)</sup>!

العمل يولّد بالضرورة العادات الطيّبة، الزهدَ والعفّة، وبالتالي، الصحّة والثراء والعبقريّة الدائمة والمتنامية، والرحمة.

افعل ما يجب عليك أن تفعل (١٠٠).

(آ.ف).

<sup>(1)</sup> جان حاك [ روسو ] Rousseau (Jean-Jacques): الكساتب والمفكّر الفرنسسيّ صاحب كتاب "إيميل-والعقد الاجتماعيّ-١٧٦٢-. تعرّض إلى العديد من المِحن وطسورد وعقد العزم مرّات عديدة على عدم نشر موّلفاته مادام على قيد الحياة. عاش مليًّا تجربـة" الكاتب الملعون". لذلك فلا غرابة أن يرى فيه بودلير من هذه الناحية؛ الكثير مسن نفسه

<sup>(</sup>١٠٠ "افعل ما يجب عليك أن تفعل". حكمة مكتوبة باللاتينيّة في الأصل. (Age quod) (م.ج)

أسماك، حمّامات باردة، أدواش، بَهَقُ الحجر (١١)، وأحيانًا أقراص طبيّة. من جهة أخرى إلغاء كلّ المهيّجات.

بَهَقُ أيسلندة:....١٢٥ غم سكّر أبيض:....٢٥٠ غم

غَطْسُ البهق لمدّة ١٢ أو ١٥ ساعة في كميّة كافية من الماء البلود، ثمّ اذ الة الماء.

وَرَبِهِ الْحَقِّ فِي لَتُرْيِنَ مِنَ المَاءَ عَلَى نَارَ هَادَئِةً وَدُونَ انقطاع إلى أَنَّ يَفْضُلُ مِنهُ لِتر وَاحَدَ. تَنظيفُهُ مُرَّةً وَاحَدَةً ثُمَّ إِضَافَةَ السَّ ٢٥٠ غم مَنْ السَكِّرُ وَتَرَكُهُ إِلَى أَنْ يَصِيرُ لَهُ تُحَنَّ .

السحر وتركه إلى أن يصير له تخن . تناوله بعد أن يبرد على ثلاثة أيّام في ملعقة كبيرة صباحًا وعند منتصف النهار وفي المساء. ولا خوف من تقوية الجرعة إذا توالـــت النوبات.

<sup>(</sup>۱۱) كمن الحجر، أو كمستى أيسلندة (Lichen d'islande) أو Cetraria Islandica: ويسمّى أيضا خرز الصحور.عشبة جامدة البشرة، تشبه الطحالب، تعيش في المناطق المعتدلة والباردة. وتستعمل للتحدير ولمعالجة التقيّق أثناء الحمل. إلخ.. (آ.ف)

#### نظافة. سيرة. منهج ٨

أقسم على أن أجعل من القواعد التالية القواعدَ الأبديّة لحياتي، مـــن الآن فصاعدًا:

أن أتوجّه كلّ صباح بصلاني إلى الله، مستودع كلّ قوّة وكلّ عدالـــة، وإلى أبي وماريت وبُو (١٢) كثُنفعاء، راحيا منهم أن يمنحوني القوّة اللازمة للقيام بكلّ واجباني، وأن يمنحـــوا أمّي العمر الكافي لتتمتّع بما حدث لي من تحوّل. وأقسم على أن أعمل طيلة اليوم، أو علـــى الأقلّ طالما ظلّت لديّ قوّى تسمح بذلك، وأن أعوّل على الله أي على العدالة نفســها، في كلّ ما يخصّ نجاح أعمالي. وأن أتوجّه كلّ مساء بصلاة حديدة، راحيا من الله أن يمتّع أمّــي ويمتّعني بالصحّة وطول العمر، كما أقسم على أن أوزّع كلّ ما أكسب على أربع حصـص، وعمّة للمصروف اليومي، وأخرى للدائنين، والثالثة للأصدقاء، والرابعة لأمّى - وأن أتبع أمّد تعاليم القناعة صرامة، وأوّلها إلغاء كلّ أنواع المهيّجات مهما كانت... (١٣)

<sup>(</sup>۱۲) مارييت (Mariette) : لم نعرف من هو الشخص المقصود (آ.ف).

<sup>(</sup>۱۳) تليه قائمة كاملة من التعليمات والقواعد الأخلاقية باللغة الأنكليزيّة مقتبسة من:
The conduct of life لد: إمرسون (Emerson). وقد تمّ الإستغناء عنــــها في هــــذه الطبعة (م. ج).

قلبي عارِيًا

# قلبي عاريًا ١

في بعثرة الأنا ومَرْكَزَتِها. ثَمَّةَ كُلُّ شيء<sup>(١)</sup>.

في الإحساس بضرب من المتعة الحسيّة عند مخالطة الشواذّ.

(أستطيع أن أبدأ قلبي عاريًا من أيّ مكان، كيفما اتّفق، مستمرّا فيه يومًا فيومًا حسب إلهام اليوم والظرف. شرْطَ أن يكون الإلهام حيًّا.) لأيٍّ كان الحقُّ في التكلّم عن نفسه شرْطَ أن يكون مسلّيًا.

أفهمُ أن يخونَ المرءُ قضيّةً ليختبر أحاسيسه وهو يخدم قضيّةً أخرى. قد يلذّ لنا أن نكون بالتناوب، الضحيَّة والجلاّد.

et Vaporisation عسارة بعشرة الأنسا ومركز قمسا، لترجمه كلمستي Centralisation. ويتبين بودلير هنا إحدى أفكار إيمرسون. (آ.ف)

حماقات جیراردان<sup>(۲)</sup>:

إيميل دي جير ار دان(٣)

«من عادتنا أن نمسك بالثور من قَرْنَيْهِ، فلنمسك إذَنْ بالخطاب مـــن خاتِمَتِه».

(۷ نوفمبر\تشرين الثاني ۱۸٦۳)

وهكذا فإن جيراردان يعتقد أن قرون الثيران مزروعة في مؤخّراتها، إنّه يخلط بين القرون والذيول. «قبل أن يقلّدوا أساطين الصحافة الفرنسيّة المتشبّهين بــــــــــطليموس،

على الصحفيّين البلجيكيّين أن يتحشّموا مشقّة التفكير في مسألة مازلت أمعن فيها النظر منذ ثلاثين عاما، مثلما سيثبته الكتاب اللذي سيصدر قريبا تحت هذا العنوان: أسئلة الصحافة. فليتريّثوا قبل أن يطلقوا صفة منتهى التفاهة، على رأي ثابت وصحيح، صحّة القول بأنّ الأرض تدور وأنّ الشمس لا تدور».

 «... ممّة من يزعم أنّه لمّا كانت السماء ثابتة، فلا شيء يمنع من الاعتقاد بأن الأرض هي التي تدور حول نفسها. هـولاء لا يرون، بسبب ما يجري حولنا، كـم أنّ زعمهم مثير للسخرية...» بطليموس (١)

Que t'en semble, diz, grand vietdaze priapus ? J'ai maintes fois trouvé ton conseil et advis équitable et pertinent : et habet mentula menten.(et ta mentule a de l'esprit).

فهل يجب أن نرى هنا "قناعاآخر" لجيراردان (Girardin )(م. ج) ؟

المرأة نقيض الداندي.

لابدّ لها إذَنْ من أن تكون مُرعِبة.

إنّها جائعة وتريد أن تأكل.

ظمآنة وتريد أن تشرب.

شَبقة وتريد أن تُنكح.

يا لَهُ من فَضْل!

المرأة طبيعيّة، أي فظيعة.

لذلك فهي دائما سوقيّة، أي نقيض الداندي.

في وسام جوقة الشرف.

بيدو طالبُ الوسام كالقائل: إذا لم أُوسَّم مقابل قيامي بواجبي فـــاتي لن أقوم به مرّة أخرى.

إذا كان الرجل ذا جدارة فما الجدوى من توسيمه؟ وإذا لم يكن كذلك فهل يمنحه الوسامُ سوى بعض البريق؟

القبول بالتوسيم اعتراف للدولة أو للأمير بالحقّ في تقييمك وتحقيـــق

شهرتك الخ<sup>(٥)</sup>...

والحقّ أنّه لولا دافِعُ الكبرياء، لكان التواضع المسيحيّ كافيًا لتحـــريم

الو سام.

حساب لصالح الله:

لا يوجد شيء بدون غاية. لوجو دي غاية إذَنْ. أيّ غاية؟ لا أعرف.

لم أُحدّد هذه الغاية.

بُل حدَّدَها من هو أعلمُ منّي. عليَّ إذنْ أن أصلّي له كي ينير سبيلي. إنّه الخيار الأمثل.

على الداندي أن يعمل ما في وسعه كي يكون رائعا باستمرار. عليـــه أن يعيش وينام أمام مرآة.

<sup>(°)</sup> يبدو أنَّ بودلير قد طمح في وقت من الأوقات، إلى الحصول على وسام حوقة الشرف الفرنسي La Légion d'honneur. ربّما كتعويض عمّا حصل له بسبب أزهرار الشرّ. كتب يقول في رسالة إلى أمّه بتاريخ ٢٢ أوت\آب٨٥٨: «...هاهو الخامس عشر مرن شهر آب يمرّ دون أن يأتي الوسام...» وأضاف معلّقًا على قائمة الموسّمين: «...وحتّسى أتكلّم بمنتهى الصراحة، فإنّ قائمة الموسّمين أحيرًا، كانت مزعجة بالنسبة إليّ، بحيث أنسى سعدت بعدم إدراجي في أيّ دفعة، خاصة في دفعة كهذه...». ويبدو أنّ المرارة كانت

تتفاقم لدى بودلير، كلّما مرّت سنة دون توسيم. فكتب يقول سنة ١٨٦٠: "...ليُوسَـــــم كلّ الفرنسيّين، ما عداي...» ثمّ تحوّل الأمر في هذا الكتاب إلى "تنظير" حاسم ضدّ الأوسمة بشكل عامّ.(آ.ف)

تحليل الديانات المضادّة: البغاء المقدّس مثالاً.

ما هو البغاء المقدّس؟

هَيِّج عصييّ.

و تُنيَّةٌ متصوَّفة.

الصوفيّة، كعلامة وصل بين الوثنيّة والمسيحيّة.

الوثنيَّة والمسيحيَّة، كِلاَهُمَا برهانٌ على الآخر.

الثورة وعبادة العقل يبرهنان على فكرة التضحية.

الخرافة هي مستودع كلُّ الحقائق.

ثمّة في كلّ تغيير شيء مقرِّز ومُسْتَحَبُّ في الوقت نفسه. شيء له صلة بالخيانة والانتقال من مترل إلى آخر. وهذا كاف لتفسير الشورة الفرنسيّة.

نشوتی سنة ۱۸٤۸ (۲)

ماذا كانت طبيعة تلك النشوة؟

رغبة في الانتقام. متعة تدميرٍ طبيعيّة.

نشوة أدبية. ذكرى قراءات.

ا ماي\أيار (٧). دائما الرغبة في التدمير. رغبة شرعية، إذا كان كلّ
 ما هو طبيعي شرعيًّا.

فظائع حوان \حزيران<sup>(٨)</sup>. جنون الشعب وجنون البورجوازيّة. الوَلَــعُ

<sup>(1)</sup> ١٨٤٨: تاريخ الثورة الفرنسيّة (٢٧-٢٣-٢٤ فيفري \ شباط)، التي أدّت إلى سقوط لويس فيليب وإعلان الجمهوريّة الثانية. وكانت هذه السنة وسابقتها فترة هـــزّات حاسمــة شملت كلّ أوروبًا تقريبًا (باليرمو Palerme، ونابولي Naples، وميلانو Milan، وفيينّـــا ملات Vienne، وميونيخ Munich وبراغ Prague لخ...). وقد شارك بودلــير في الأحــداث وشوهد في الرابع والعشرين من الشهر نفسه في الشارع وهو يحمل بندقيّة ويصرخ: " علينــا أن نذهب لإطلاق الرصاص على الجنرال أوبيك Aupick"، يقصد زوج أمّه. (آ.ف)

<sup>(</sup>٧) ماي \ أيار ١٨٤٨ (٤-٢٧): احتماعات أوّل مجلس منتخب بعد الثورة لإعداد دستور الجمهوريّة الثانية. (آ.ف)

<sup>(^)</sup> حوان \ حزيران ١٨٤٨ (٣٣-٢٦): انتفاضة العمّال المطرودين من المصانع الفرنسيّة. وقد شارك بودلير في أحداثها، وهاله أن تفضي إلى مأساة عقبتها ردّة فعه عافظه. إذ سُرعان ما استُدعي الجنرال لويس أوجين كافينياك (Louis Eugène Cavignac) السذي كان حاكما على الجزائر، وأعطى الصلاحيّات المطلقة لقمع الانتفاضة بكلّ شراسة. (آ.ف)

الطبيعيّ بالجريمة. غضيي الشديد عند الانقلاب(٩). إلى كم طلقة بندقيّة تعرّضت؟ هذا

بونابرت آخر! يا للعار! ومع ذلك عاد السلام إلى كلّ شيء. أليس للرئيس حقّ ينادي به؟ ما هو الامبراطور نابليون الثالث (١٠٠). ما قيمته. البحث عن تفسيير

لطبيعته وحتميّته.

(\*) يشير بودلير هنا إلى يوم ٢ ديسمبر \ كانون الأوِّل ١٨٥٠، حين انقلب شارل لويـــس نابليون على الثورة، ونصّب نفسه امبراطورًا (نابليون الثالث). وكان ذلك الانقلاب بالنسبة

إلى بودلير حدثًا فظيعًا ومخزيًا. (آ.ف) (۱۰۰ نابليون الثالث: هو شارل لويس نابليون (١٨٠٨ – ١٨٧٣)، الابن الشمالث للويمس بونابرت. حاول بين سنتي ١٨٣٦ و ١٨٤٠ أن يطيح بلويسس فيليسب وينصّب نفســه امبراطورًا، لكنَّه فشل وسجن. وفرَّسنة ١٨٤٦ من السجن ولجأ إلى لندن. وما أن قـــامت

الثورة حتّى رجع إلى فرنسا ليصبح رئيسًا للجمهوريّـــة في ١٠ ديســمبر\كــانون الأوَّل ١٨٤٨، ثمَّ ينقلب على الجمهوريَّة وينصَّب نفسه امبراطورًا ويطلق على نفسه اسم نسابليون الثالث في ديسمبر \كانون الأوّل ١٨٥٠. بحسدا قوله "إنّنا لا نتلف بشكل حقيقيّ، إلاّ مــا

نقوم بتعويضه". وقد أطيح به بعد هزيمته ضدّ بروسيا سنة ١٨٧٠.و كان تاريخـــه في نظـــر بو دلير، مثالاً على نجاحالخديعة حين يقابلها ما يسمّيه" غباء أمّة". إلاّ أنّ موقفه منه شـــهد بعض التقلُّب. وقد صاغ السؤال هنا بطريقة الاستفهام عن "شيء": ما هو نابليون؟ باعتباره "ظاهرة" تتجاوز مفهوم الشخص. (آ.ف)

أن أكون إنسانا نافعا، بدا لي دائما أمرا في منتهى البشاعة.

لم تكن سنة ١٨٤٨ مسلية، إلا لأن كلا منا كان يشيد فيها يوطوبيات وكأنها قصور في إسبانيا.

روبيسبيير (١١) ليس جديرا بالاحترام إلا لأنه قال بعض الجمل الجميلة.

لم تكن سنة ١٨٤٨ فاتنة إلا لفرط ما كانت مثيرة للاستهزاء.

(۱۱) روبیسبیر (Maximilien De Robespierre): سیاسی فرنسی (۱۷۵۸) ۱۷۹۸) سیاسی فرنسی (۱۷۵۸) ۱۷۹۸ کومونهٔ باریس المعروف.قاده دفاعه المستزمت عین اللسورة إلی ممارسی

الدكتاتورية ونشرالرعب، وانتهى بـــه إلى المقصلـة. قــال عنــه بودلـــير في فراديـــس اصطناعية: "[يبدو] روبيسبير في مظهره الشبيه بقالب الثلج المتوهج، متبلا ومعادا طبخــــه، مثل الفكرة المجردة ". إلا أنه عبر عن الإعجاب به في مواضع أخرى. (آ.ف)

سياسة:

الرفاق.

لا أملك قناعات كما يفهمها أهل عصري، لأنّي لا أملك طموحًا. لا توجد داخلي قاعدة لأيّ قناعة.

ثمّة شيء من الجبن أو بالأحرى شيء من الميوعة لدى الناس الشرفاء. قُطّاع الطرق وحدهم مقتنعون. بماذا؟ بأنّ عليهم أن ينجحوا. لذلك ينجحون. ولماذا أنجح إذا كنت غير راغب في المحاولة أصلاً؟

كم من إمبراطوريّة مجيدة أُسُّسَتْ على جريمة، وكم من دين فــــاضل قام على ادّعاء.

ومع ذلك فإنَّ لديَّ بعض قناعات، بمعنى أكثر سموًّا، منـــن الصعـــب فهمه على أهل عصري.

فهمه على أهل عصري. إحساس بالعزلة منذ الطفولة على الرغم من العائلة، وخاصّة وســـط

إحساس بالعزلة كمصيرٍ أبديّ. ومع ذلك رغبة شديدة في الحياة وفي المتعة.

نستهلك كامل حياتنا تقريبا في إشباع رغبات اطّلاع بلهاء، بينما ثمّـة أشياء عديدة كان من الأحرى أن تثير فضول الناس إلى أقصى حـــد، لكنّها مثلما يبدو من مسار حياتهم العادي، لا تثير لديهم أيّ اهتمام.

أين أصدقاؤنا الموتى؟ لماذا نحن هنا؟

هل نحن قادمون من مكان ما؟ ما هي الحريّة؟ هل بإمكانها التناغم مع القضاء والقدر؟

عدد الأرواح، هل هو محدود أم لا محدود؟ وعدد الأراضي الصالحة لسكني البشر؟

> الخ... الخ...

الأممُ لا تنجب العُظَماءَ إلاّ مُرْغَمَة. إذَنْ، لن يكون الرجل عظيمًا إلاّ إذا انتصر على أُمَّتِه جمْعاء.

الأديان الجديدة المثيرة للسخرية: موليير<sup>(۱۲)</sup>. بيرانجيه<sup>(۱۲)</sup>. غاريبالدي<sup>(۱٤)</sup>.

<sup>(</sup>١٢) موليير (Molière): الكاتب المسرحيّ الفرنسيّ المعروف (١٦٢٢-١٦٧٣). صاحب "مدرسة النساء" و "دون جوان" و "البخيل" و "طرطوف" وغيرها من الأعمال. لم يكن بودلير

معجبًا به لأسباب عديدة. يكفي أن نقارن بين رأي بودلير في ضرورة الابتعاد عن الطبيعــة، وقول موليير في إحدى مسرحيّاته (Le Misanthrope): هذا الأسلوب المجازيّ الذي يعتدّ به البعض، يبتعد عن الحقيقة والطبع الجميل. إنّه ليس سوى لعـــب بالكلمـــات وتحريـــف

<sup>(</sup>۱۲) بيار حان دي بيرانجيه (Pierre Jean de Béranger): مغنن فرنسيي (۱۷۸۰). عرف شعبيّة كبيرة لم يكن بودلير راضيًا عنها. فقد أقام هذا المغنّي شعبيّته على الجمع بين تمجيد "الملحمة النابليونيّة" ومدح العامّة من الناس. وواضح أنّ بودلير كان لــه في كليهما رأى آخر. (آ.ف)

<sup>(</sup>۱۱۰ غيوسيبيّي غاريبالدي (Giuseppe Garibaldi): وطينيّ إيطاليّ (۱۸۰۷) غيوسيبيّي غاريبالدي (۱۸۰۷).ناضل من أجل توحيد إيطاليا ضدّ النمسا وضدّ البابويّة. كما حارب لفائدة فرنسا سنة ۱۸۷۰. (آ.ف)

الإيمانُ بالتقدّم مذهبُ الكسالي، مذهبُ البلحيكيّين (١٥). إنّه الفـــرد معوّلاً على حيرانه كي يقوموا بالعمل.

لا يمكن أن يوجد تقدّم (حقيقيّ، أي أخلاقييّ) إلاّ داخل الفرد وبواسطة الفرد نفسه.

لكنّ العالم مصنوع من بشر لا يفكّرون إلاّ مجتمعين في عصابــــات. هكذا هي الجماعات البلجيكيّة.

تمة أيضًا من لا يستطيع أن يلهو إلا وهو في قطيع. البطـــل الحقيقـــيّ يلهو وحيدًا.

<sup>(</sup>۱۵) يتعرّض بودلير أكثر من مرّة إلى بلجيكا والبلجيكيّين في هذه اليوميّات وغيرها، بلهجة ساخرة ونقديّة. وقد يكون من المفيد التذكير بأنّه علّق على بلجيكا آمالا كبيرة للخروج من أزماته الماليّة المتلاحقة. وفكّر في تقديم محاضرات مدفوعة الثمن ونشر مؤلّفاته هناك. وقد ذهب إلى بروكسيل (Bruxelle) في شهر أفريل نيسان من سنة ١٨٦٤. وألقي هسس محاضرات. فلم يدفّع له من مقابل إلاّ على محاضرتين، ولم يسحّل أيّ نجاح. وأعاد الكرّة في شهر حوان حوان حزيران، وأرسل منظم الندوة ثلاثين دعوة، فلم يحضر غير عشرة أشمسخاص. كما رفض الناشرون التعامل معه. إلى حدّ أنه فكّر في تأليف كتساب بعنوان "بلجيكا المعرّاة". وقام بحولة عبر المسدن البلجيكيّة البائسة"، ظهر بعد ذلك تحت عنوان "بلجيكا المعرّاة". وقام بحولة عبر المسدن البلجيكيّة لتريق. كما لا ننسى أنه عرف في هذا البلد أشدّ فترات مرضه وطأة، وأصيب في نيمور (Nemur) بشلل نصفي (١٨٦٦) ولم يعد قادرا على الكلام إلاّ لإملاء رسائل قصيرة.

التفوّق الدائم للداندي. ما هو الداندي؟

آرائي في المسرح:

الشيء الذي اعتبرتُه دائمًا أجمل ما في المسرح منذ طفولي وإلى الآن، هو الثريّا ـــ تحفة جميلة مضيئة بلّوريّة معقّدة دائريّـــة وذات أبعـاد متناظرة.

ومع ذلك فأنا لا أنكر تماما قيمة الأدب المسرحيّ، لكنّي وددت لــو وُضِع الممثّلون على مزالج عالية، ولو أنّهم حملوا أقنعة أكثر تعبيرًا مــن الوجه البشريّ، ولو أنّهم تكلّموا عبر مكبّرات للصوت كي يكون في وسع الرجال أن يلعبوا أدوار النساء.

على أيّ حال، لقد تميّاً لي دائما أنّ الثريّا هي الممثّل الرئيسيّ، سواءٌ استعملنا الجهة المكبّرة أم المصغّرة من المنظار.

لا بدّ من العمل إن لم يكن عن رغبة فبسبب اليأس، ما دام قد تبست لهائيًا أنّ العمل أقلّ إضحارًا من اللهو.

ثمّة داخل كلّ إنسان وفي جميع الأوقات رغبتان متزامنتان: واحدة في اتّجاه الله والأخرى في اتّجاه الشيطان. التضرّع إلى الله أو الروحانيّة هو رغبة في الارتفاع، والتضرّع إلى الشيطان أو الحيوانيّة هو احتفال بالسقوط. وإلى هذه الرغبة الأحيرة يعود حبّ النساء والحوارات الحميمة مع الحيوانات، كلابًا وقططاً الخ...

وتتلاءمُ المسرّات المتفرّعة عن هذين الميلَيْن مع طبيعة كلِّ منهما.

انتشاءً بالإنسانيّة.

لوحة كبيرة للإنحاز:

في اتّجاه الرحمة.

في اتّجاه الخلاعة.

في الاتّحاه الأدبيّ، أو اتّحاه الممثّل.

السؤال (التعذيب) كفن لاكتشاف الحقيقة، هو حماقة هَمَجِيّة. إنسه استخدام وسيلة ماديّة لتحقيق غاية روحيّة.

الحكم بالإعدام ثمرة فكرة صوفية باتت غير مفهومة تمامًا هذه الأيام. الحكم بالإعدام لا يهدف إلى إنقاذ المجتمع، ماديًا على الأقلل إنسه يهدف إلى إنقاذ (معنوي) للإثنين: المجتمع والمذنب. وكي تكون التضحية مثاليّة، يجب أن تعرب الضحيّة عن فرحها ورضاها. وهكذا فإنّ إعطاء الكلوروفورم إلى محكوم بالإعدام، قد يكون ضربًا مسن الكفر، لأنه قد يحرمه من الوعي بعظَمَتِهِ كضحيّة، وقد يقضي على حظوظه في دحول الجنّة.

أمّا التعذيب، فهو وليد الجزء السافلِ من قلب البشـــر المتعطّــش إلى المتعة. الوحشيّة والمتعة إحساسان متماثلان مثـــل ذروة الحـــرّ وذروة البرد.

رأبي في الاقتراع وفي حقّ الانتخاب وفي حقوق الانسان. ما هو خسيس في وظيفة ما.

الداندي لا يصنع شيئًا.

هل تتصوّرون دانديًّا يخاطب الشعب، إلاّ للسخرية منه؟ ما من قيادة رشيدة و ثابتة إلاّ الأرستقراطيّة.

المَلكِيّة أو الجمهوريّة القائمتان على الديمقراطيّة، هما على الدرجــة نفسها من العبثيّة والضعف.

نفسها من العبثيّة والضعف. قرفٌ شديد من المُلْصَقات الإعلانيّة.

لا يوجد غير ثلاثة أشخاص جديرين بالاحترام: الراهب والمحارب والشاعر. أن تعرف وأن تقتل وأن تبدع.

أمّا الآخرون فإنّهم صالحون للاستغلال والسُخْرة. مخلوقون للإسطبل، أي لممارسة ما يُسَمّى المِهَن.

لا بدّ من أن يكون لدُعاة إلغاء الحكم بالإعدام مصلحة في إلغائه. إنّهم في الغالب جلاّدون. ويمكن تلخيص الأمر على النحو التــــالي:

"أريد أن أتمكّن من قَطْع رأسك على أن لا تلمس رأسي". أمّا دُعاة إلغاء الروح (الماديّون)، فلا شكّ أنّهم يريدون إلغاء الجحيم، ولا شكّ أنّ لهم مصلحة في ذلك.

إنهم في أقلَّ تقدير، أناس حائفون من الحياة ثانيًا \_ كُسالى. السيّدة دي ماترنيخ، على الرغم من كونها أميرة، نسيت أن تجيبيني بخصوص ما قلتُ في شأنها وشأن فاغنر (١٦).

تلك طبائع القرن التاسع عشر.

(۱۱) السيّدة دي ميترنيخ (Mme De Metternich)، زوجة الأمير ريشار دي مــــاترنيخ (Mme De Metternich)، الذي عمل سفيرًا في باريس. كــانت وراء تقديم بعض أعمال فاغنر في فرنسا. ويبدو أنّ بودلير حاول إطلاعها على دراسته التي نشرها عن فاغنر سنة ۱۸۲۱، وطلب من نادار Nadar أن يكون واسطة في الأمر، لكنّ الأمــــيرة أعادت الدراسة مختومة كما استلمتها. أمّا ريشارد فاغنر (Richard Wagner) الموسيقي الألماني المعروف(۱۸۱۳-۱۸٤۹)، فقد يكون من المفيد التذكير بأنّه كان شديد التأسير في عصره وإلى اليوم، كموسيقي وكمفكّر أيضًا. وقد كان بودلير شديد الإعجاب به، وناصرة بدراسة مطوّلة امتدح فيها أعماله التي قدّمها في باريس واستنكر ما قوبلت به أحيائها مــن

استخفاف وعداء. (آ.ف)

قصّة ترجمتي لــ إدغار ألان بو(١٧).

قصّة أزهار الشرّ(١٨). الإهانة عن طريق سوء الفهم، ومحاكمتي.

قصّة علاقاتي مع رجالات مشهورين في زمني.

بورتريهات ظريفة لبعض الحمقي:

کليمون دي ريس<sup>(۱۹)</sup> کاستانياري<sup>(۲۰)</sup>

(۱۷) إدغار ألان بو (Edgar Allen Poe) الشاعروالكاتب الأمريكيّ الذي سبق ذكــره في هوامش "صواريخ" (۱۸۰۹-۱۸۶۹). صاحب قصيدة "الغراب" ورائـــد الفانتاســـتيك في السرد العالميّ والمؤثّر في الرواية البوليسيّة. كــــان بودلـــير أوّل مـــن ترحـــم أعمالـــه إلى الفرنسيّة. ويعتبره توأم روحه. وقد يكـــون مـــن

الفرنسيّة. وكان معجبا به وبتحربته الحياتيّة والأدبيّة. ويعتبره توأم روحه. وقد يكسون مسن المفيد أن نذكر هنا أنّ أوّل ترجمة بودليريّة لأعمال إدغسار ألان بسو نشسرت في "حريّسة

التفكير"(La Liberté de penser) بتاريخ ١٥ حويلية الموز ١٨٤٨. (آ.ف)
(١٨٤٠ قد يكون من المفيد التذكير بأنَّ بودلير تعرَّض لمحنة عند نشره أزهار الشرّ. وحوكــــم.
وحذفت قصائد من الديوان. وفي فيفري شباط ١٨٦٥ سحّل بودلير عنوان "تاريخ أزهـــار
الشرّ" من بين المشاريع التي يُفترَّضُ أن تُكوّنَ أعماله النقديّة. (آ.ف)

(۱۹) كليمون دي ريس Clément de Ris Athanase-Louis). مسن النقّاد الذين هاجموا بودلير، باعتباره "شاعر القاذورات والمواسير والبذاءة".(آ.ف)

(۲۰) حول كاستانياري Castagnary Jules-Antoine : نافد اهتمّ بالفنون التشـــــكيليّة وأدار العديد من المعارض الفنيّة، مثل صالون ۱۸۲۱ وصالون ۱۸۲۳ الذي بشّر فيه بظهور

بورتريهات لقضاة وموظّفين ومديري صحف الخ... بورتريه الفنّان بشكل عامّ.

في رئيس التحرير والرقابة (٢١). شغف كاملِ الشعب الفرنسيّ الشديدُ بالرقابة والديكتاتوريّة. إنّه الـ "لوكنت مَلِكًا".

#### بورتريهات وطرائف:

فرانسوا. بيلوز. هوساي. رُوي ذائع الصيت. دي كالون. شاربنتييه، الذي يعاقب محرّريه باسم المساواة التي أسبغتها على الجميع، المسادئ

<sup>(</sup>۲۱) الرقابة. هكذا ترجمنا كلمة: (Pionnerie): وقد اشتق بودلير هذه الكلمة من (Pion) وتعني البيدق في رقعة الشطرنج وتطلّق بجازًا على كلّ من يتّصف بالخضوع لإرادة الآخريس وانعدام الشخصية. والكلمة تعني أيصا في الفرنسية الحارس أو القيّم الذي يقوم بالمراقبة في معاهد التعليم مثلاً. وهذا المعنى أقرب إلى قصد بودلير، فلاشك آنه يشير إلى كلّ سلوك ينسم عن مراقبة الآخرين وإرادة التحكّم فيهم بمتابعة حركاتهم وسكناتهم. لذلك فضلنا اسستعمال كلمة "رقابة"، على الرغم من كونها (أو لاتها) قد تذكّرنا بكلمة (Censure) المرتبطة بحرية النشر والتعبير، والقريبة من مناخ الدكتاتورية. خاصة وأن بودلير كان دائم الشكوى مسسن تدخل مديري الصحف في قصائده ومقالاته. (آ.ف)

الخالدة لثورة ١٧٨٩. شُوفالييه، رئيـــس التحريــر المثــالي وفقًــا للامبراطوريّة (٢٢).

La Revue "المحلّف المستقلة" (François Ferdinand) مدير المحلّف المستقلة لمستقلة لم (۲۲) لم La Revue مدير "المحلّف المسالمين" (François Buloz) مدير "بحلّة العسالمين المعرف المعرف

في ما يختصّ بـــ جورج صاند<sup>(٢٣)</sup>.

المرأة صاند هي في مجال الفحور، بمثابة قاضي التوفيق بين العمّال في مجال الشغل. لقد كانت دائما داعية للأخسلاق الفاضلة. لكنّها مارست أحيانًا الأخلاق المضادّة. لذلك لم تكن يوما فنّانة.

إنها تكتب بذاك الأسلوب السيّال، ذائع الصيت، العزيز على البورجوازيّين.

إنّها غبيّة ثقيلة ثرثارة، ولأفكارها الأخلاقيّة من عمق الأحكام ورقّــة المشاعر ما للخادمات والحَظيّات.

ما قالته في أمّها. ما قالته في الشعر. غرامها بالعمّال.

أن يكون بعض الرجال قد أُغرِمُوا بهذا المرحاض، دليل واضح علـــــى

الساحة الثقافيّة الفرنسيّة أيام كانت الصالونات الأدبيّة تصنع الحدث. كانت لها علاقات مع الساحة الثقافيّة الفرنسيّة أيام كانت الصالونات الأدبيّة تصنع الحدث. كانت لها علاقات مع الفريد دي موسيه (Alfred de Musset) ووشوبان (Chopin) الح. كتبت روايات ذات نكهة عاطفيّة واجتماعيّة، مثل إنديانا (Indiana) سسنة ١٨٣٣، وليليا (Lelia) سسنة ١٨٣٣، وليليا (غم أنه اسستنجد كمن بودلير يخفي تقييمه السلبيّ لشخصها وسلوكها وأدبها. رغم أنه اسستنجد كما سنة ١٨٥٥، لتتدخّل من أجل تشغيل صديقته ماري دوبرون (Marie Daubrun) في مسرح "باب سان مارتان" (La porte Saint-Martin). (آ.ف)

انحطاط رجال هذا القرن.

مراجعة مقدّمة "الآنسة لاكنتيني"(٢٤)، حيث تزعهم أنّ المسيحيّين الحقيقيّين لا يؤمنون بالجحيم. إنّ صاند تدافع عن إله العامّه، إله البوّابين والخدم الخبثاء. ولها إذَنْ أسباب وجيهة كي تفضّل إلغاء الجحيم.

<sup>(</sup>۲٤) عرف عن حورج صاند، ولعها بكتابة مقدّمات لأعمال متواضعة، لكتّاب ناشئين، مـن العمّال والمغمورين. وقد تكون هذه إحدى تلك الأعمال.(آ.ف)

الشيطان وجورج صاند.

من الخطأ الاعتقاد بأنَّ الشيطان لا يغوي إلاَّ العباقرة. إنَّه يحتقر الأغبياء لا شكَّ في ذلك، لكنّه لا يرفض مساهماتهم. بل إنّه يعقد عليهم أكبر الآمال.

انظروا إلى حورج صاند. إنها أوّلا وقبل كلّ شيء دابّة سمينة. لكنّـها ممسوسة. الشيطان هو الذي سوّل لها أن تثق بقلبها وفطرتها، لتقنـــع

كلّ الدوابّ السمينة الأخرى باتباع القلب والفطرة. لم أفكّر في هذه المخلوقة البليدة، إلاّ أحسستُ بقشعريرة الرعب. ولو رأيتُها في الطريق لما تماسكتُ عن رميها بجرن الماء المقدّس.

جورج صاند هي واحدة من تلـــك العجــائز الـــلاتي يمثّلــن دور البلهاوات، ويرفضن مغادرة المسرح.

قرأت أخيرا مقدّمة (مقدّمة الآنسة لاكونتيني) حيث تزعم أنّ المسيحيّ الحقيقيّ لا يؤمن بالجحيم. إنّ لها أسبابًا وجيهة كي ترغب في إلغاء الجحيم.

ديانة المرأة صاند. مقدّمة الآنسة لاكونتيني. للمرأة صاند مصلحة في أن يكون الجحيم غير موجود.

#### أشعر بالسأم في فرنسا، خاصّة لأنّ الجميع يشبه فولتير (٢٠).

(<sup>۲۰)</sup> فولتير (Voltaire): مفكّر وكاتب فرنسيّ (۱٦٩٤-١٧٧٨) عُرِف بالشكّ والسخرية ومعاداة الكنيسة والانتصار للعقل والحثّ على العدل والتسامح. كان كتابه "رسائل فلسفيّة" الذي نشر بالفرنسيّة سنة ١٧٣٤، بمثابة البيان لما سمّى بعصر الأنوار. وقد دافع فيه عن الحريّة السياسيّة والدينيّة، ممتدحًا العلم والتقدّم، معتنقًا وجهة نظر لوك (Lock) الماديّة. وقد مُنــــع الكتاب، واضطرّ فولتير إلى الهجرة والتخفّي. ونشر بعد ذلك عدّة مسرحيّات ودراســــات منتيسكيو (Montesquieu) من أوّل المهتمّين بتاريخ الشعوب والأمــم، بعــد أن كــان الاهتمام مقتصرًا على تاريخ الملوك والعسكر. سنة ١٧٤٥ دعي إلى البلاط الفرنسيّ مـن حديد.وأصبح مؤرّخ الملك، وفي السنة الموالية دخل الأكاديميّة الفرنسيّة. ثمّ ذهب إلى بروسيا ليلتحق بخدمة فريديريك الثاني (Frédéric ۲)، وحين تخاصم مع هذا الأحـــير، ورفضـــت فرنسا قبوله، لجأ إلى ضواحي حينيف (Genève ). وسرعان ما أصبح غير مرغــوب فيــه هناك أيضًا. خاصّة بعد خصومته مع جان جاك روسّو.سنة ١٧٥٩ نشر قصّــة "كــانديد" (Candide)، وفيها سخر من خطاب مفكّري عصره المغـرق في الميتافيزيقـا والتفـاول الأعمى. وكان في هجومه على المعتقدات السائدة، يبشّر بالمذهب التجريبيّ كوعي وطريـــق إلى المعرفة. عمّر فولتير وامتدّ انتاجه على قرابة الخمسين سنة. لذلك اعتبر رمزًا لقرن كامل. كان فيه مثال الفيلسوف المهتمّ بأسئلة الإنسان والمجتمع، والمشارك في أحداث عصره والمنحاز إلى المواقف التي يؤمن بها،والمحارب دفاعًا عن أفكاره وقناعاته. إلاَّ أنَّ بودلير كــــان يضعه في حانة أعداء الشعر والجمال، ومن أصحاب الفكر السطحيُّ غـــير القــادر علــي الإمساك بالحقيقة من حوانبها المتعدّدة. على الرغم من كونه عبّر عن إعجابه به في مواضـــع أخرى. وإذا كنّا قد أطلنا شيئًا ما في الحديث عن فولتير، فلأنَّ في ذلك إضاءة لفكر بودلــــير إميرسون (٢٦) نسي فولتير في كتابه "وجوه البشريّة". كان يمكـــن أن يعقد فصلاً ظريفًا تحت عنوان: فولتير أو الشـــاعر المضادّ، ملــك المتسكّعين، أمير السطحيّين، الفنّان المضادّ، داعيـــة البوّابــين، الأب حبكه في لكتّنة القرن.

جيموي بحبب الطرن. في "أُذُنَا الكونت دي شاسترفيلد"(٢٧)، يسخر فولتير من تلك السروح الخالدة التي ظلّت تعيش لتسعة أشهر بين فضلات البراز والبول. كان فولتير مثل كلّ الكسالي، يكره الغموض. كان بإمكانه على الأقلّ أن يرى في موقع السسروح ذاك، مكرًا أو

كان بإمكانه على الأقلّ أن يرى في موقع الـــروح ذاك، مكــرًا أو سخرية من القدر في مواجهة الحبّ، وعلى سبيل التعميم، إشــارة إلى الخطيئة الأولى. فنحن فعلا لا نستطيع ممارسة الحـــبّ إلاّ بواسطة الأعضاء البرازية.

للأعضاء البرازية.
لمّا عجزت الكنيسة عن إلغاء الحبّ، رأت أن تطـــهره، فــابتدعت الزواج.

(٢٦) رالف والدو إميرسون (Waldo Emerson Ralf): فيلسسوف أمريكسيّ (١٨٠٣–١٨٠٨) (١٨٤٨) عرف بنظريّاته في الكون وموقع الفرد من العالم. (آ.ف)

موقف من عصر الأنوار بصفة عامّة، بأفكاره وجماليّاته ورؤاه.. (آ.ف)

نفسه، وللعوامل التي أثَّرت على شعره وعلى رؤيته الجماليَّة. إذ لم يكن رفضه لفولتير ســوى

(۲۷) أَذُنَا الكونت شاســـترفيلد والكـــاهن غودمـــان Les Oreilles du comte de (Chesterfield et le chapelainGoudman عمل لفولتيرظهرسنة ۱۷۷۵. (آ.ف)

....

بورتريه الوَبْش الأدبيّ.

دُكْطُورْ سِكِّيرُوسْ نَذْلُوسْ مُتَحَذْلِقُوسْ (۲۸). بورتریه مرسوم علی طریقة بْرَاكْسیتَالْ (۲۹).

غليو نه.

آراؤه.

هيغليّته.

قذارته.

أفكاره في الفنّ.

حقدُه.

Doctor Estaminétus Crapulosus ). نفخ بودلير في كلمة دكتسور، (Doctor) وأضاف إلى الكلمسات الأخرى حروفًا تشبه نهايات الأسماء اللاتينية. Estaminétus : أصلُه الماسلة الماسلة المناعيق. Crapulosus : أصلُه النفل الفاسق المتسهمةك. المقهى الصغير أو الشعبيّ. Pédantissimus : أصلها Crapule أي النفل الفاسق المتسخدمها Pédantissimus : أصلها Pédantissimus أي المتحذلق. تلك هي الكلمات السبيّ اسستخدمها بودلير. وهي نحت من الفرنسيّة بقصد السخرية. وحاولنا أن نترجمها مقتربين قدر الإمكان من معاني الكلمات الأصليّة التي نحت منها بودلير هذه التسميات الساخرة. (آ.ف) من معاني الكلمات الأصليّة التي نحت منها بودلير هذه التسميات الساخرة. (آ.ف) (ثاني المرحلة الهلينيّة (Praxitel). (آ.ف)

غيرته. لوحة ظريفة عن الشباب العصريّ.

جانين ( Jules Janin) (م. ج).

لماذا لا يكون الشاعر خلاط عقاقير، في موهبة الحلـــواني، أو مربّـــي تعايين صالحة للعروض والمعجزات؟ (٢٠٠)

(٢٠) هذا المقطع مأخوذ من "تاريخ الحيوان" لـــ إيليان (Elien) ومترجم في رسالة إلى حول

التيولوجيا:

سقط.

الدائديّة:

ما السقطة؟

إذا كانت هي الوحدة وقد تحوّلت إلى ثنائيّة، فـــانّ الله هــــو الــــذي

بتعبير آخر، ألا يكون الخلق هو سقطة الله؟

ما هو الإنسان المتفوّق؟(٢١) ليس هو بالاختصاصيّ.

إنّه الإنسان العاطل من العمل وذو التربية الشاملة. أن تكون ثريًّا وتحبّ العمل.

لماذا يفضّل الرجل العاقلُ المومسات على نساء المحتمع، على الرغم من كونهنّ بالغباء نفسه؟ البحث عن الإجابة.

<sup>(</sup>۲۱) ۳۱ \_\_الإنسان المتفوّق:هكذا ترجمناعبارة بودليرL'homme superieur.(آ.ف)

نَّمَة نساء يشبهن شريط وسام جوقة الشرف. لا يريدهن أحد بعد أن يتَسَخْنَ برجال آخرين.

للسبب نفسه لن أرتدي سراويل أجرب.

الْمُزعِجُ في الحبّ، أنّه حريمة لا يمكن فيها الاستغناء عن شريك.

دراسة المرض الخطير: مرض الرعب من البيت. أسبابه. تطوّره التصاعديّ.

السخط الناشئ عن الغطرسة الكونيّة، لكلّ الطبقات وكلّ الناس مـن الجنسين في كلّ الأعمار.

الإنسان يحبّ الإنسان، إلى حدّ أنّه لا يهجر المدينة إلاّ ليبحث عـــن الحشد مرّة أخرى، أي ليعيد صنع المدينة في الريف.

حديث دوروندو عن اليابانيين. (أنا فرنسمي قبل كمل شميء). اليابانيون قِرَدة. دارجو (٣٢) هو الذي قال لي ذلك.

حديث الطبيب صديق ماتيو<sup>(٣٣)</sup>، عن فنّ عدم الانجاب وعن موسى وخلود الروح.

الفنّ عامل حضارة (كاستانياري).

هيئة حكيم بين أفراد عائلته، في الطابق الخامس، يشـــرب القــهوة بالحلب.

السيّد ناكار الأب والسيّد ناكار الإبن (٢٤).

كيف أصبح ناكار الإبن مستشارًا بمحكمة الاستئناف.

<sup>(</sup>٢٦) إيميل دوروندو (Emile Durandeau) وألفريد دارجو (Alfred Darjou) رسّاما كاريكاتير، [نشر بودلير بعض أعماله في الصحيفة التي يعملان بما]. (م.ج)
(٢٦) لعلّه أورفيلا ماتيو (Orfila Mathieu):طبيب وكيميائي فرنسيي (١٧٨٧-١٧٨٨) وصاحب أبحاث شهيرة في التسمّم والإدمان. وربّما كسان غوسستاف مساتيو Gustave

<sup>(</sup>٢٤) السيّد ناكار الأب (Le Sieur Nakart Pére) طبيب بلزاك (Balzac) وقد اشتكى بودلير من أنَّ هذا الطبيب قد نمَّ عليه لدى زوحة بلزاك.] أمّا السيّد ناكار الابن (Le Sieur) فهو أحد القضاة الذين حاكموا بودلير. (م.ج)

في وَلَعِ الفرنسيِّين بالاستعارات العسكريَّة وتفضيلهم لها. هنا تحمـــلُ كلَّ استعارة شنبًا:

أدب نضاليّ. المحافظة على الروح القتاليّة. رفع الراية عاليًا. الارتمــاء في المعتبرك. أحد قدماء المحاربين...

كلُّ هذه الشقشقات الجيدة، تُطلق عادةً على أدعياء حمقى وتنابلــــةِ

استعارات فرنسيّة:

جنديّ الصحافة القضائيّة (بيرتان)<sup>(٣٥)</sup>. الصحافة المناضلة.

يُضاف إلى الاستعارات العسكريّة: شعراء المقاومة. كتّاب الطليعة. هذا الاستئناس بالاستعارات العسكريّة، لا يدلّ على عقول مناضلة، بقدر ما يدلّ على عقول مخلوقة للانضباط، أي للامتثال، عقول مُدَجَّنة منذ الولادة، عقول بلجيكيّة، لا تفكّر إلاّ وهي في قطيع.

<sup>(</sup>۲۰) هنري بيرتان (Henri Bertin) مختص في فقه القضاء كان يشرف على دوريّة القـــانون (۲۰) (Le Droit ) (م.ج)

الرغبة في المتعة تشدّنا إلى الحاضر. الاهتمام بخلاصنا يعلّقنا على المستقبل.

يبدو لي الإنسان المُتَعَلَّقُ بالمتعة، أي بالحاضر، في هيئة رجل متدحرج من علي، أراد أن يتشبّث بشجيرات، فاقتلع العام وحرف ها معه في سقوطه.

كن رجلا عظيمًا وقدّيسًا في نظر نفسك، قبل كلّ شيء.

في حقد الشعب على الجمال.

أمثلة:

جين والسيدة مولر.

سياسة:

يتمثّل المحد الكبير الذي حقّقه نابليون الثالث، إجمالاً، في إقامة الدليل للتاريخ وللشعب الفرنسيّ، على أنّ في وسع أوّل عسابرٍ إذا انستزع التلغراف والمطبعة الوطنيّة، أن يحكم أمّة عظيمة.

أغبياء أولئك الذين يتصوّرون إمكانيّة حدوث أشياء مثل هـذه دون إذْنِ الشعب، وأولئك الذين يعتقدون أنّ الجـد لا يقـوم إلاّ علـى الفضيلة.

الطُّغاةُ خَدَمُ الشعب - لا أكثر - وهو بالمناسبة دورٌ بائس - وليـــس الجُد سوى حصيلة تَوافُقِ عقلِ مع غباوةٍ أمّة.

ما الحبّ؟

الرغبة في مغادرة الذات.

الإنسان حيوان عاشق.

أن تعشق يعني أن تضحّي بنفسك وأن تَتَعَهّر. لذلك كان كلُّ حبٍّ بغاءً.

الكائن الأكثر ايماسًا هو الكائن بامتياز، أي الله، بما أنَّـــه الصديــق

الأعلى لكلّ فرد، ومستودع الحبّ الجماعيّ الذي لا ينفد.

#### صلاة

اللهمّ لا تعاقبني في أمّي ولا تعاقب أمّي بسيبي.

اللهم أوصيك خيرًا بروحَيْ أبي ومارييت، وأسألك مَنْحِي القدرة على القيام بواجبي كلّ يوم، حتّى أصبح بطلاً وقدّيسًا.

فصل في الشراسة البشريّة، غير القابلة للإبادة، والأبديّة، والشاملة. في حبّ الدم.

> في الانتشاء بالدم. في الانتشاء بالحشود.

في الانتشاء بالمصلوب (داميان)(٢٦٠). ما من عظيم بين البشر إلا الشاعر والراهب والجنديّ.

مَّا مَنْ صَعْمِمُ بَيْنَ الْبَسَرِ إِنَّ اللَّهُ وَالْمُصَوِّيُ النَّفْسُهُ وَبِالْآخِرِينِ. أَمَّا الْآخِرُونَ فَمَخْلُوقُــُونَ اللَّمْيَاطِ.

للسياط. لِنَحْتَرِسْ من الشعب والفِطْرَة والعاطفة والإلهام والبداهة.

<sup>(</sup>٢٦) روبير فرانسوا داميان (Damiens François Robert): فرنسسيّ (١٧١٥–١٧٥٧). طعن لويس الخامس عشر بخنجر. وتمّ تعذيبه ثمّ تقطيع أوصاله إثر ذلك. (آ.ف)

الحيوانات.

كثيرا ما أدهشني السماحُ للنساء بدخــول الكنـائس. أيُّ حـوار بإمكانهنّ إقامته مع الله؟ فينوس الخالدة (هوًى عابر، هيستيريا، نزوة)، هي شكل فــاتن مــن أشكال الشيطان.

يشعر الكاتب الشابّ بالفخر يوم يصحّح أوّلَ نسخة، كــالتلميذ أوّلَ ما يُصابُ بالزهري.

عدم نسيان تخصيص فصل كبير لفنّ العِرافة، بواسطة الماء والــورق وقراءة الكف الخ... المرأة لا تحذق الفصل بين الروح والجســـد. إنّــها ســاذجة مثــل

الساخر قد يعزو ذلك إلى كونما لا تملك غير الجسد.

فصل في: التغسّل. حكمة التغسّل. نعَم التغسّل.

في ادّعاء الأساتذة والقُضاة والرهبان والوزراء. عُظَماءُ اليوم المُزيَّفون:

رينان.

فايدو (۳۷).

(۲۷) أرنست رينان (Renan Ernest): كاتب ومفكّر ومؤرّخ فرنسيّ (۱۸۹۳–۱۸۹۲). اهتم باللغات الساميّة وتاريخ الأديان. له عدّة مؤلّفات نذكـــر مــن بينــها: "مســتقبل العلم" (۱۸۹۰)، و"تاريخ أصول المسيحيّة" (۱۸۹۳–۱۸۸۱)، اشتهر منه الجزء الأوّل "حياة المسيح". وذكريات الطفولة والشباب" (۱۸۸۳)، الذي تحدّث فيه عن الظروف التي جعلته يفقد الإيمان. وهو عمومًا صاحب مواقف تتناقض مع ما يراه بودلير. من ذلـــك قولـه في "ذكرياته": "المرأة تصلنا بالنبع الخالد الذي يرى فيه الله وجهه". أو قوله "المطيــع هــو في الأغلب أفضل من الآمر". وهما موقفان من المرأة والسلطة يرى بودلير نقيضهما تمامًا. كمــا يقول في "حوارات وشذرات فلسفيّة": "قد يُتاح لسلطة ما، ذات يوم، أن يكون الجحيــم تحت تصرّفها، ليس الجحيم الوهميّ، الذي لا دليل لنـــا علــى وحــوده، بــل الجحيــم الحقيقيّ... "وعلى الرغم من صحة هذا الرأي، في ما يتعلّق بوضع الجحيم تحــت تصــرّف السلطة، فإنّ بودلير سيرفض دون شكّ، القول بالجحيم الوهميّ، وبأنْ لا دليل على وحــوده. وقد بدأ بودلير بالإعجاب به، وانتهى إلى رأي سليّ فيــه، حــين "اكتشــف" أنّ رينــان الفيلسوف، قد تلوّث بفكر فولتور. (آ.ف)

أمّا إرنست فايدو Ernest Feydeau) (۱۸۷۳-۱۸۲۱) فهو الكاتب الروائيّ الفرنسيسيّ (والد جورج فايدو Feydeau Georges صاحب مسرحيّات الفودفيل المعروف) وكسان بودلير قلقًا في تقييمه لأعمال هذا الكاتب.(آ.ف)

أوكتاف فوبيه. سكول.(۲۸)

iel II i

مديرو الجرائد: فرانسوا، بيلوز، هوساي، روي، حيراردان، تاكسييه، سولار، تورغان، دالوز.

قائمة أوباش وعلى رأسها سولار(٣٩).

أن تكون عظيمًا وقدّيسًا في نظر نفسك، ذاك هو الشيء الوحيد المهمّ.

(٢٩) إدمون تاكسييه (Edmond Texier) مدير صحيفة كان بودلير يعتزم أن ينشر فيسها مقالات نقدية عن الرسم. فيليكس صولار (Félix Solar) رجل أعمال، من أقلام صحيفة "لابريس" التي سبق ذكرها. جوليان تورغان (Julien Turgan) وبسول داللسوز (Paul) مديرا "المونيتور" Le Moniteur Universel. هذه الأسماء إلى جانب الأسماء الأحرى التي سبق التعرّض إليها، تمثل بالنسبة إلى بودليز قائمة "الأوباش" الذين عاني منهم كأديب وكصحفيّ. (آ.ف)

نادار (٢٠٠) هو التعبير الأكثر إدهاشًا عن الحيويّة. لقد قال لي أدريان أنّ أمعاء أخيه فيليكس كانت كلّها مضاعفة الحجم. وكنت دائم الغيرة من رؤيته ينجح في كلّ ما هو غير مجرّد.

إنَّ فويَو<sup>(٤١)</sup> من الفضاضة ومعاداة الفنون، بحيث بجـــوز القــول إنَّ ديمقراطيّة العالم كلّها قد لجأت إلى حضنه.

تطوُّرُ فنَّ البورتريه.

تفوُّقُ الفكرة الخالصة لدى المسيحيّ والشيوعيّ البابوفِيّ (٤٢) على حدّ

<sup>(</sup>٤٠) فيليكس نادار (Felix Nadar): رسّام كاريكاتسير ومصور فوتوغرافي فرنسي (المحمد) والتقط أوّل صورة مشاهير عصره. والتقط أوّل صورة من الفضاء باستعمال المنطاد(١٨٥٨). وكان من أوائل مستخدمي الإضاءة الاصطناعيسة في النصوير (١٨٦١). و أدريان (Adrien) هو أخوه. وقد ترك نادار صورًا فوتوغرافية كشيرة لبودلير. وألّف كتابًا بعنوان "شارل بودلير الحميم" ظهر سنة ١٩٩١. (آ.ف)

<sup>(</sup>٤٢) الشيوعيّ البابوفيّ (Le communiste babouviste): نسبة إلى فرانسوا نويل بهابوف (١٧٩٠-١٧٦٠). أحد أعلام الشورة الفرنسيّة. اهسمّ بالعمّال الفلاحيّين وبشر بالملكيّة الجماعيّة والعمل الجماعيّ ودعا إلى المساواة الكاملة. وكان

سواء.

التطرّف في الخضوع. الامتناع حتّى عن محاولة فهم الدين.

موسيقى.

الأديب هو عدو العالم.

في العبوديّة. في نساء المجتمع. في المومسات. في القُضاة. في الأسرار الدينيّة. في البيروقراطيّين.

حلقة هامّة في تطوّر الفكر الشيوعيّ. تمّ إعدامه بعد أن حاول التمـــرّد علــــى روبيســـبيير. (آ.ف)

في الحبّ كما في كلّ الشؤون البشريّة تقريبًا، يكون الوفاق التامّ نتيجة سوء تفاهم. سوء التفاهم هذا هو المتعة. يصرخ الرجل "آه يا ملاكي"، فتهدل المرأة "ماما، ماما". ويعتقد هذان الغبيّان أنهما يفكّران في تناغم. بينما الهاوية المتعذّر عبُورُها والتي تصنع اللاتواصل، لم تُعبّر بعد.

لماذا يثير مشهد البحر هذه البهجة الأبديّة التي لا حدّ لها؟

لأنّ البحر يوحي بفكرتَيْ الامتداد والحركة في الوقت نفسه. ستة أميال أو سبعة هي بالنسبة للإنسان شعاع اللامتناهي. لامُتناه مصغّر، لكنْ لا بأس به مادام يعطي فكرة عن اللامتناهي الشامل. اثناً عشر أو أربعة عشر ميلاً (بالنسبة لقطر الدائرة)، اثنا عشر أو أربعة عشر ميلاً من السائل المتحرّك، كافية لتقليم أفضل نماذج الجمال المتاحسة للانسان في دار العبور هذه.

ما من شيء مهم على هذه الأرض سوى الأديان. ما الدين الكوني (شاتوبريان (٢٤)، الأسكندريون (٤٤)، دى ميستر (٤٥)،

Vicomte François René de الفيكونت فرانسيوا رينيه دى شاتوبريان Chateaubriand: كاتب وشاعر فرنسيّ كبير (١٧٦٨-١٨٤٨).اشتغل بالسياسية والعسكرية والأدب وكان له تأثير منقطع النظير. (آ.ف) (44) الأسكندريون (Les Alexandrins):نسبة إلى مدرسة الاسكندرية الفلسفيّة الغنوصيّة وعلى رأسها أفلوطين. وربّما نسبة أيضًا إلى شعراء الاسكندريّة اليونانيّين. ولبودلير علاقــة واضحة مع فكر أولئك وهؤلاء. وقد أعيد "اكتشاف" الأسكندريّين في منتصف القرن التاسع عشر، واعتبروا مثالاً للتعامل مع كلّ الأديان كمصدر للتجربة الشخصيّة. (آ.ف) (ف) الكونت جوزيف دي ميسية (Le comte Joseph De Maistre): (۳۵) ١٨٢١). فيلسوف ورجل سياسة فرنسيّ. كان أحد أهمّ المنظّرين المحافظين إبّـــان الثـــورة الفرنسيّة. صاحب "في البابا"، و"أمسيات سان بترسبورغ". كان له تأثير كبير على بودلمير، خاصّة في مجال الروحانيّات والتفتّح على الخيال والسحر والحياة الباطنيّة. انتقد بشدّة الفكـــر السائد في عصره، والمفتقر إلى أيّ رحوع إلى السلطة الإلهيّة، باعتبارها عامل تفسير للطبيعـــة والمحتمع. كان يضع الله في صميم مذهبه الفكريّ، ويرى أنّ الخالق يعبّر عن نفسه بشكل العقل البشريّ يجب أن يحاول فهم النظام الالهيّ حتّى وإن لم يحط بكلّ أسراره، نظراً لكون الكمال البشريّ قد أصيب منذ البداية بالــ "خطيئة الأصليّة". في ما يختص بالسياسة كــان

دي ميستر يرى أنّ الظلم لا يُهزم، بدليل المصير المؤ لم للعادل الأكثر كمالاً، أي المسيح. وقد اعتبر الثورة الفرنسيّة حدثًا "شيطانيًا". وكان(كما سيكون بودلير فيما بعد) عدوًا لــــدودًا

کابیه )<sup>(۲۱)</sup>.

للهُ عَن كوني صنعه خيميائيّو الفكر. دين يتصاعد من الإنسان باعتباره تذكرة إلهيّة.

سان مارك جيراردان (٤٧) أطلق كلمة لن تُنْسَى: لِنَكُنْ تافهين.

فلنُقارب بين هذه الكلمة وكلمة روبيسبيير: إنَّ الذينِ لا يؤمنون بخلودهم ينصفون أنفسهم.

كلمة سان مارك جيراردان تفصح عن حقد كبير على الرائع.

كلّ من يشاهد "القدّيس" مارك جيراردان يمشي في الشارع، لا يلبث أن يفكّر في إوزّة كبيرة معجبة بنفسها، لكنّها تجري مذعررة في الطريق العامّ، أمام عربة.

الوراثيّة، واعتبر أنّ للدين وللبابا دورًا أساسيًّا، هو الوقوف ضدّ الهيار التاريخ. (آ.ف)

<sup>(</sup>٤٧) ٤٧ ــ سان مارك جيراردان (Saint-Marc Girardin): حامعيّ ورجـــل سياســـة فرنسيّ (١٨٠١-١٨٧٣)، هاجم الرومنطيقيّة باعتبارها اتّجاهًا يغلّب الخيال علــــى الواقـــع والعاطفة على العقل. ويبدو أنّه خطب مرّة في السوربون قائلاً: "...لِنْكُنْ تافهين..."ويبدو أنّ بودلير قد طلب مقابلته كعضو في الأكاديميّة الفرنسيّة، لكنّه رفض استقباله. وقد استعمل بودلير كلمة "سان" التي تعني القدّيس، في سياق ساخر. (آ.ف)

الجهل.

نظريّة الحضارة الحقيقيّة. هي ليست في الغاز ولا في البخار أو الطاولات الــــدوّارة، إنّـــها في تقلّص آثار الخطيئة الأولى.

شعوب البداوة والرعي والصيد والفلاحة وحتى الشعوب أكلَة لحُــم البشر، بإمكانها كلّها أن تكون متفوّقة في الحيويّة وعزّة النفس علــــى أجناسنا الغربيّة.

وقد تندثر هذه الأجناس. تيوقراطيّة وشيوعيّة.

للفراغ جانب كبير من الفضل في نضجي. كان ذلك على حسابي. لأنّ الفراغ بدون تـــروة يفاقم الديون والإهانات الناتجة عن الديون.

مومس الناشرين.

مومس رؤساء التحرير.

المومس الفزّاعة، الغول، قاتلة الفنّ.

المومس، هويّتها الحقيقيّة.

صغيرة غبيّة وقذرة. أكبر حماقة مضمومة إلى أكبر فساد.

في المومس كلّ سفالة السوقيّ وتلميذ الثانويّة.

إعلام إلى اللاشيوعيّين:

كلّ شيء مشاع حتّى الله.

الفرنسيُّ حيوانُ قُنِّ، مُدَجَّنٌ إلى حدَّ أنّه لا يجرأ على عبور أيَّ حاجز. أنظر إلى ذوقه في الفنّ والأدب.

مثال جيّد عن الدناءة الفرنسيّة، وعن الأمّة التي تزعم أنها استقلّت قبل الأمم الأحرى:

عودها إلى الدير بعد قرار ابيها وديوع عبر مسا سها المواطعة في مد حدث، تعالت ضجّة هائلة في وجه الفتااة، وأخذت الراهبات وزميلاتها يتجنبنها، وعمد عدد من الأولياء إلى التهديد بسحب بناتمنّ

من الدير إذا بقيت هي فيه. كانوا على حدّ قولهم، لا يريدون ترك بناتهم على صلة بفتاة لها مثل هذه السيرة وتقدّم مثالاً بهذا السوء. وبعد ستّة أسابيع، اضطرّت السيدة دي لافاليت فور خروجها من السيد، إلى استرجاع ابنتها من الدير."

أمراء وأجيال:

نحن ظَلَمَةٌ سواءٌ نَسَبْنَا إلى الأمراء الحاكمين فضائل الشعب الذي يحكمونه أم رذائله.

هذه الفضائل والرذائل كما يثبتُ المنطقُ والاحصائيّات، تعود غالبّـــا إلى مناخ الحكم السابق.

لويس الرابع عشر يرثُ رجالَ لويس الثالث عشر فيرث المحد. نابليون الأوَّل يرث رجال الجمهوريّة فيغنم المحد.

لويس فيليب يرث رجال شارل العاشر فيحظى بالمحد.

نابليون الثالث يرث رجال لويس فيليب فإذا هو العار.

إذا صحّ أن تُسأل حكومة عن أيّ شيء. لكنّ الإنقطاعات المفاجئة التي تطرأ على سلاسل الحكم، لا تسمح

بجعل هذا القانون صحيحًا بصفة مطلقة، من جهة الزمن. فمن غيير الممكن تحديد أين ينتهي تأثير حُكْمٍ مَا - إلاّ أنّ هذا التأثير سيستمرّ في الجيل الذي تعرّض إليه في شبابه.

في حقد الشباب على المستشهدين بكلام الغير. بالنسبة إليهم، المستشهد بكلام غيره عدو ...

التفكير في إنجاز بورتريه ظريف لأوباش الأدب.

عدم نسيان بورتريه فورغ (٤٩)، القرصان، طفيليّ الأدب.

عن الرغبة القاهرة في البغاء داخل قلب الإنسان، ينشأ مَقْتُهُ للوحدة. إنه يريد أن يكون واحداً، أي إنه يريد أن يكون واحداً، أي وحيداً. المجدهو أن تظل واحداً وتتعهر بطريقة متميّزة.

هذه الحاجة إلى نسيان الذات في حسد خراجي، هذا الضيق بالوحدة، هو ما يسمّيه الإنسان بشهامة: الحاجة إلى الحبّ.

<sup>(&</sup>lt;sup>44)</sup> تيوفيل غوتييه (Théophile Gautier): كاتب وشاعر فرنسييّ (١٨١١-١٨٧٢). أحد منظّري الفنّ للفنّ، وأحد أعلام المدرسة البرناسيّة في الأدب. والبرنسياس Parnasse بعيدا عن السياق الجغرافيّ، هو عنوان دواوين ثلاثة صدرت بين ١٨٦٦ و١٨٧٦، كسانت عثابة البيان، والتجلّى الأمثل للمدرسة التي أطلق عليها اسم البرناسية. (آ.ف)

<sup>(&</sup>lt;sup>14)</sup> إميل دوران فورغ Emile Daurand Forgues) كــــاتب اتـــهم بالسرقة الأدبيّة. (آ.ف)

ديانتان جميلتان، حالدتان على الجدران، وسواسان أبديّان للشعب: "قضيب الميثولوجيا القديمة"و "يحيا باربيس (٠٠)" أو "يسقط فيليب" أو "تحيا الجمهوريّة".

<sup>(</sup>من أرماند باربيس (Barbès Armand): رجل سياسية فرنسييّ (١٨٠٩-١٨٧٠). جمهوري عرف بإتقان المناورة. حكم عليه بالاعدام سنة ١٨٣٩،و لم يتمّ تنفي ذ الحكم. سحن من ١٨٤٨ إلى ١٨٥٤. ثمّ اختار المنفى. (آ.ف)

دراسة قانون التدرّج الخالد والكونيّ من جميع جوانبه، في آثار الطبيعة وفي آثار الإنسان. قانون الـــ"شيئا فشيئا" والـــ"رويدا رويدا"، مـــع القوى النامية تدريجيّا مثل الفوائض في مجال المال.

الأمر نفسه يُلاحَظُ بالنسبة إلى المهارة الفنيّة والأدبيّة، وأيضًا بالنسبة إلى الإرادة كذخيرة متقلّبة.

جمهرةُ الكتبة التي نراها في مواكب الدفن توزّع المصافحات، وتتوسّل إلى ذاكرة محرّر أخبار الوفيات.

في مواكب دفن المشهورين.

في ما يختص بـ موليير. أرى أنّ طرطوف ليست كوميديا، بل مقالـة هجائيّة. إنّ أيّ ملحد مهذّب يشاهد هذه المسرحيّة، سيقول إنّ مـن الواجب أن لا نترك بعض المسائل الحسّاسة في متناول الأوباش.

تمجيدُ عبادة الصُور (غرامي الكبير، الأوحد، البدائيّ).

تمجيد التسكّع وما يمكن تسميتهُ بــــ "البوهيميّــة"(١٥). عبــادة الإحساس المضاعَف، المعبّر عن نفسه بالموسيقي. الرجوع في ذلك إلى ليست(٢٥).

في ضرورة ضرب النساء.

في الإمكان معاقبة من نحب كما هو الشأن بالنسبة إلى الأطفال. لكنّ هذا يعني أن نتَعذّب باحتقارنا لمن نحبّ.

في الخديعة الزوجيّة وفي الأزواج المحدوعين.

عذاب المحدوع.

إنّه ناشئ عن كبريائه، وعن فهم خاطئ للشرف والســعادة، وعــن

<sup>(°</sup>۱) البوهيميّة (Bohémianisme): المعنى المقصود هنا هو الحياة بحريّـــة ودون تخطيــط. أصبحت هذه الكلمة في فترة ما صفة ملتصقة بحياة الفنّانين والشعراء. (آ.ف)

<sup>(</sup>٢٠٠) فرانز ليست (Franz Liszt): مؤلف موسيقي وعسازف بيسانو مجسري (١٨١١- ١٨٨٨). كان أكثر عازفي البيانو تأثيرًا في القرن التاسع عشر. حدّد في التلحين والعسزف وأثّر في فاغنر (Wagner) ور. شتراوس (R. Strauss). أقام في بساريس مسدّة طويلسة واختلط بالموسيقيّين والأدباء مثل شوبان (Chopin) وبيرليوز (Berlioz) وفيكتور هوغسو (Victor Hugo) ولامارتين (Lamartine). ويكفي أن نلحظ البعد التحديدي الطساغي لليست، وعلاقته بفاغنر، لنفهم إعجاب بودلير به. (آ.ف)

حبّ حُوِّلَتْ وجهتُه بسذاجة من الله إلى المخلوقات. إنّه دائمًا الحيوان العاشق وقد أخطأ معشوقه. تحليل الغباء الوقح: كُليمون دي ريس وبول بيرينيون(٥٣).

(٣٥) بول بيرينيون: (Paul Pérignon) أحد أعضاء مجلس العائلة الذي تم تكوينه إثر وفساة حان فرانسوا بودلير (Jean-François Beaudelaire)، وهو الذي طالب سسنة ١٨٤٤

بتعيين وصيّ قضائيّ على الشابّ شارل بودلير.(م.ج)

كلّما عَنِيَ الرجل بالفنون قلّت قدرته على الانتعاظ.

تتسع الهوّة أكثر فأكثر بين العقل والبهيمة.

وَحْدَها البَهِيمَةُ تُحْسِنُ الانتعاظ، والنكاحُ هو غنائيَّةُ الشعب.

نسيتُ اسمَ تلك الساقطة... آه، أوف، سأتذكّره يوم القيامة.

الموسيقي توحى بفكرة الفضاء.

شأنها في ذلك شأن كلّ الفنون تقريبًا، بما أنّ الفنون عدد، وبمــــا أنّ العدد هو ترجمة للفضاء.

الرغبة يوميًّا في أن أكون الأعظم بين البشر.

أيّامَ الطفولة، كنت أرغب في أن أكون تارةً "البابا"(1°)، ولكن "بَابَا" عسك تًا، وطهرًا ممثّلًا.

الْمَتُعُ الَّتِي كُنت أجدها في هذين الهَلَسَيْن.

<sup>(&</sup>lt;sup>(3)</sup>) يتحدّث بودلير هنا عن البابًا: Le Pape، في علاقة مع الجنديّة. وقد سبق أن ربط بسين الشاعر والراهب والمحارب في شذرات أخرى.(آ.ف)

حامرين وأنا طفل، إحساسان متناقضان: التقزّز من الحياة والانتشاء بها.

إنّه حقّا صنيع كسول عصبيّ.

لا تنجبُ الأممُ العظماءَ إلا مُرْغَمة.

في ما يختص بالممثّل وبأحلام طفولتي، تخصيص فصل لما يكوّن داخـل الروح البشريّة موهبة الممثّل ومجده وكيانه ووضعَه في المجتمع. نظريّــة لوغوفيه. هل هو مزاح بارد؟ هل هو سويفت<sup>(٥٥)</sup> آخــر يحــاول أن يعرف إن كانت فرنسا قادرة على ابتلاع حماقة جديدة؟

اختيارُه جيّدٌ من جهةِ كَوْن سمسون(٥٦) ليس ممثّلًا.

<sup>(°°)</sup> سويفت (Swift): كاتب إيرلنديّ (١٦٦٧- ١٧٤٥). صاحب رحلات غوليفر.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup>) بخصوص ما عبر عنه أ. لوغوفيه (E.Legouvé) من أسفي لعدم توسيم سامسون (Samson) الأستاذ بالكونسرفاتوار باعتباره ممثلاً، كتسب بانفيل (Banville) بعض الأسطر التي عثر عليها ك.بيشوا (Ci. Pichois)، والتي تُعتَبرُ أفضل تعليق على هذه الملاحظات التي أبداها بودلير حول "العظمة الحقيقيّة للمنبوذين": « ...وحدهم كانوا ممثلين بأتم معنى للكلمة، أولئك الذين وُضِعُوا في مرتبة دون المرتبة التي يستحقّون، دون أن يكون

إِنَّهَا عَظَمَةُ منبوذين حقيقيّين. بل ربّما كانت الفضيلةُ مُضِرّةً بمواهب المنبوذين.

لشيء أو لأحد أن يحول بينهم وبين أن يظلُّوا كذلك، إذ لم يكن للمحتمع أن ينصفهم بـأقلُّ من أن يُحُلِسَهُم على كراسي المُلْك...» (م.ج)

التجارةُ ذاتُ ماهيّةِ شيطانيّة.

التجارة هي المُعارُ المُسْتَرجَع. إنّها الإعارة مع الإضمار: أُرجِع لي أكثر ممّا أعطيتك.

إنَّ فكر أيّ تاجر هو فكر فاسد تمامًا.

التجارة طبيعيّة فهي إذَنْ سافلة.

أقلّ التجّار سفالة هو ذاك الذي يقول: لِنَكُنْ فَضلاء كي نكسب مالاً أكثر بكثير من أولئك الحمقي الأنذال.

بالنسبة للتاجر، الأمانة ذاتما هي مضاربة من أجل الكسب.

التاجر كائن شيطاني، لأنه شكل من أشكال الأنانيّة، وأكثرها دناءة وجسّة.

حين يقول المسيح: "طوباكم أيّها الجياع الآن لأنّكم تُشبعون"، فإنّــه يقوم بحساب فرضيّات (٥٠).

<sup>(</sup>٥٧) كلمة المسيح: إنجيل لوقا. الإصحاح السادس. الرقم ٢٠. (آ.ف)

لولا سوء التفاهم لما قامت للعالم قائمة.

سوء التفاهم العامّ هو الذي يجعل الجميع متّفقين.

إذ لو حدثت كارثةٌ وتفاهمنا، لما استطعنا أبدًا أن نتّفق.

رجلُ الفكر الذي لن يتّفق مع أحد، يجب أن يروّض نفســه علــى استساغة محادثة الأغبياء ومطالعة الكتب الرديئة. وسيخرج منها بِمُتّعٍ مريرة، تعوّضه عن تعبه بسخاء.

مُوَظَّفٌ نَكِرَة، وزير، مديرُ مسرحٍ أو جريدة، كلَّ هؤلاء قد يكونون أحيانًا جديرين بالاحترام، لكنّهم لن يكونوا في يومٍ رائعين. إنّهم أشخاص بلا شخصيّة، كائنات بلا خصوصيّة، مولودون للوظيفية، أي للخدمة العامّة.

الله وعمقه.

لا يصحّ أن نشكُو فقر الروح ونبحـــث لـــدى الله عـــن الشـــريك والصديق دائِمَيْ الغياب. الله هو الصفيّ الأبديّ في هذه التراجيديــــــا

التي يقوم كلّ منّا بدور البطولة فيها. وربّما ثمّة مرابون وقَتَلَة يتوسّلون إلى الله قائلين: "إلهي أنْحِحْ عمليّتي المقبلة". لكنّ صلاة هؤلاء الأشرار لن تعكّر صدق صلاتي ومُتْعَتَها.

تن تعمر صدق صاري ومنعله. تحملُ كلُّ فكرة في ذاتها حياةً خالدة، كما لو أنّها إنسان.

كلّ شكل مخلوق، بما في ذلك الأشكال التي يخلقها الإنسان، هـو شكل حالد. لأنّ الشكل مستقلّ عن المادّة. وليست الجزيئات هـي التي تكوّن الشكل.

طرائف بخصوص إيميل دواي (<sup>۸۰)</sup> وقسطنطين غيس (<sup>۰۹)</sup>، مُتْلِفَيْـــــنِ أو متصوِّرَيْن أَنَّهما يتلفان أعمالهما.

(°۹) قسطنطين غيس (Constantin Guys): رسّام فرنسييّ (١٨٠٦-١٨٩). كان عصابيّا، وعرف بعدم الرغبة في إمضاء لوحاته. كان يعثر على اللوحات السيّ رسمسها في

بداياته، فيمزّقها أو يحرقها. أطلق عليه بودلير في كتاباته النقديّــــة اســـم "رسّـــام الحيـــاة العصريّة" (آ.ف)

### قلبي عاريًا \$ \$

بات من المستحيل تَصَفُّحُ أيّ جريدة لأيّ يوم في أيّ شهر مـــن أيّ عام، دون العثور في كلّ سطر على علامات الفساد البشريّ الأكــثر ترويعًا، حنبًا إلى حنب مع التباهي الأكثر إدهاشًا بالاستقامة والطيبة والرحمة، إضافةً إلى الادّعاءات الأكثر وقاحة بالتقدّم والتحضر.

كلّ جريدة من أوّل سطر إلى آخر سطر، ليست سوى نسيج فظائع. حروب، جرائم، سرقات، فواحش، تعذيب، جرائم أمراء، جرائــــم

حروب، جرائم، سرفات، فواحس، تعدیب، جرائم المراء، جرائسما أمم، جرائم أفراد، عربدةً فظاعة كونيّة.

ذاك هو فاتح الشهيّة المقرّز الذي يصحب به الإنسان المتحضّر فطوره كلّ صباح. كلّ شيء في هذا العالم ينضح بالجريمة: الجريدة والجـــدار ووجه الإنسان.

ولا أفهم كيف يمكن ليدٍ طاهرة أن تلمس جريدة، دون أن تعتريــها قشعريرة تقزّز.

قوّة التعويذة وقد أثبتتها الفلسفة. الأرضيّـــات المحفــورة. التمـــائم. ذكريات كلّ منّا.

بحثٌ في الأخلاق بوصفها طاقة حيويّة.

في نجاعة الأسرار الدينيّة.

ميلي إلى الصوفيّة منذ الطفولة. حواراتي مع الله. في الهوس والمسّ والصلاة والعقيدة.

في الطاقة الحيويّة للأخلاق عند المسيح.

ررينان يحكم بالتفاهة على إيمان المسيح بالقوّة القصوى للصلاة والعقيدة).

الأسرار الدينيّة هي أدوات هذه الطاقة.

في مثالب المطبعة، باعتبارها عائقاً كبيرا أمام تطوّر الجمال(٢٠٠).

<sup>(</sup>۱۰) أثارت هذه الشذرة، الكثير من ردود الفعل. ذهب البعض إلى اعتبارها دليسلاً علسى مشاعر بودلير المعادية للساميّة. وتحمل نبوءة بما سيحصل لليهود من "مجازر ومحارق ومحاولة إبادة". وذهب البعض الآخر إلى اعتبارها مجرّد"استعارة"، لا تعني اليهود، بقدر مسا تعسين "التجّار"، الذين كان بودلير يعاني منهم. في حين ذهب فريق ثالث إلى أنّ بودلير كان يؤمن بغلبة الشرّ، إلى حدّ أنّه أنكر على اليهود أن يكونوا شهودًا على "الفداء".(آ.ف)

التفكير في مؤامرة محكمة لإبادة العنصر اليهوديّ. اليهوديّ. اليهود، أمناء مكتبات وشهودًا على الفداء (١١١).

(۱۱) نيووركارك (Nieuwerkerke): ناظر الفنون الجميلة أثناء الامبراطوريّة الثانية. زيـــادة على وظيفته كعشيق للأميرة ماتيلد (Mathilde)، كان يتوجّب عليه السهر علــــــى مـــــتر العورات المرسومة.(م. ج)

أغبياء البورجوازية الذين يتشدقون باستمرار بكلمات مشل "لاأخلاقي"، "لاأخلاقية"، "الأخلاق في الفن" وغيرها من الحماقات، يذكرونني بلويز فيلديو، مومس بخمسة فرنكات، رافقتني يومًا في يذكرونني بللوفر، وكانت تلك أوّل مرّة تزور فيها هذا المتحف، فاحمر وجهها وأخذت تغطيه بكفيها وتجذبني مسن كمم السترة، متسائلة أمام اللوحات الخالدة، كيف أمكن عرض كلّ هذه العورات على العموم.

أوراق عنب السيّد نيووركارك (٦٢).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> رولان (Roland): أحد فرسان شارلمان الاسطوريّين. مثال البطل الفارس المســـيحي. ويعتبره الفرنسيّون أسطورةم القوميّة الرئيسة. (آ.ف)

لن يوجد للتقدّم قانون إلا حين يرغب كلّ منّا في إيجاده. أي أنّه عندما يعمد كلّ الأفراد إلى التقدّم، عندها وعندها فحسب، تتقدّم البشريّة.

قد تصلح هذه الفرضية لفهم التماهي بين فكرتين متناقضتين: الحريّـة والقدر. لا يحصل التماهي بين الحريّة والقدر في حال حصول التقــدّم فحسب، بل إنّ هذا التماهي موجود من الأصل. إنّه التاريخ. تــاريخ الأمم والأفراد.

سونيتة لا بدّ من ذكرها في "قلبي عاريًا"
مع ذكر المسرحيّة المخصّصة لـرولان (١٣).
خطر ببالى تلك الليلة، أنّ فيليس العائدة

والرائعة مثل ضوء النهار، أرادت أن يمارس شبَحُهَا الحبَّ مرَّة أخرى، وأن أقبل سحابة، مثل إيكسيونْ

تسلّل خيالها إلى فراشي، عاريًا وقال لي: "عزيزي دامون، أنذا عدتُ

لتيوفيل غوتييه (عدد ٤٨). وقد تأسّست بين سنتي ١٨٦٦ و١٨٧٦ على أيدي مجموعة من الشعراء (ليكونت دوليل Leconte De Lisle، الذي كتب بودلير يقول «... إنّ شـــعره يتميّز بإحساس بالارستقراطيّة الفكريّة، كان يمكن أن يكفي لوحده كي نفـــهم لاشــعبيّة الشاع، لو لم نكن نعلم من جهة أخرى أنّ اللا شعبيّة في فرنسا، هي ضريبة كلّ من يتــوق

(٦٣) البرناسيّة (Parnassienne): مدرسة أدبيّة سبق التعرّض إليها في الهامش المخصّــــص

إلى شيء مــــن الكمـــال...» وبـــانفيل Banville، وهيريديـــا Heredia، وبـــرودوم
Prudhomme وكوبيّه Coppée)، كانوا ينادون بغنائيّة غير منغلقة على الذات، وبنظريّـــة
الفنّ للفنّ. (آ.ف)

لم أفعل سوى أنّي ازددتُ جمالاً في ذلك المقام الحزين الذي حبسني فيه القدر، منذ رحيلي. حبّت لأقبل من جديد أجمل العشّاق حبّت لأموت مرّة ثانية في أحضانك" عندها، و بعد أن أخذت هذه المعشوقة كفايتها من ناري

عندها، وبعد أن أخذت هذه المعشوقة كفايتها من ناري قالت لي: "وداعًا، أنا ذاهبة إلى حيث الأموات وكما تباهيت بأنك وطأت جسدي سيكون لك أن تتباهى بأنك وطأت روحى."

قصيدة برناسية (٦٤) ساخرة. أعتقد أن هذه السونيتة هي لـماينارد. وهناك من ينسبها لـراكان (٦٥).

(۱۰۸۲-۱۰۵۲). شاعران فرنسيّان. (آ.ف)

(۱۰۵۱ وهذه السونيتة هي في الحقيقة لـــ: تيوفيل دي فيو (Théophile de viau). وقـــــد استفسر عنها بودلير كلاً من سانت بـــوف (Sainte-Beuve) ومالاسّـــيه (Malassis) وسان فيكتور (Saint-Victor)، ولم يظفر بالجواب إلاّ لدى هذا الأخير.(م. ج)

(۲۱) , اكان (Racan) - (۱۹۷۰ - ۱۹۷۰). فرانسوا ماينسارد (François Maynard):

### هوامش قلبي عاريًا:

\*: تحدّث بودلير أوّل مرّة عن "قلبي عاريًا" باعتباره كتابًا يعتزم تأليفه، في رسالة وجّهها إلى أمّه في الأوّل من أفريل\نيسان سنة ١٨٦١: «... إنّه كتاب كبير أحلم بتأليفه منذ سسنتين، سأضمّنه كلّ أحقادي. آه، لو رأى هذا الكتاب النور، إِذَنْ لبدت اعترافات حسان حساك باهتة. ها أنت ترين أنّي مازلت أحلم...» وفي الخامس من جوان\حزيسران ١٨٦٣، [أي قبل وفاته بسنة تقريبًا] كتب لأمّه مرّة أخرى: «...أي نعم، سيكون هذا الكتاب السذي طالما حلمت به، كتاب أحقاد. من الأكيد أنّ أمّي وزوجها سسيظلان محسترمين، ولكنّسي سأتحدث عن تربيتي، والطريقة التي تم ها تكوّن أفكاري وأحاسيسي، وفي الوقت نفسه، أريد أن أوصل الإحساس بأنّي أشعر دائمًا بالغربة عن هذا العالم ونواميسه، وسأوجّه ضدّ فرنسل برمّتها، طاقتي الحقيقيّة على الوقاحة. بي حاجة إلى الانتقام، كحاجة الرحسل المنسهك إلى

## المحتويات

| لمى سبيل التقديم: يوميّات الكائن الأوركستراليّ ه | ء   |
|--------------------------------------------------|-----|
| لاحظات الترجمة والتقديم                          | ما  |
| مواريخ                                           | 0   |
| وامش "صواريخ"                                    | ه   |
| طافة                                             | ند: |
| بي عاريًا                                        | قل  |
| وامش "قلبي عاريًا"                               | ه   |

## أهم 100 كتاب من حيث تأثيرها في العالم والأوسع إنتشارا

عندما يأوي المرءُ الى فراشه، تتمثّل الرغبة الدفينة لجميع أصدقائه تقريباً، في أن يروه يموت. بعضهم للوقوف على أنّ صحته كانت أسوأ من صحتهم. والآخرون يخامرهم أملٌ ما، في معاينة الاحتضار (...).

أن أكون إنساناً نافعاً، بدا لي دائماً أمراً في منتهى النشاعة.

لم تكن سنة ١٨٤٨ مسلية، إلا لأنّ كلاً منا كان يشيد فيها يوطوبيات وكأنها قصور في إسبانيا.

لم تكن سنة ١٨٤٨ فاتنةً إلا لفرط ما كانت مثيرةً للاستهزاء.

روبيسبير ليس جديراً بالاحترام إلاّ لأنّه قال بعض الجمل الجميلة. الثورة تكرّس الخرافة عن طريق التضحية.

شارل بودلير



